## هَا هِيَ الْهُ هَادُ الْمُعْتَدِهُا هُمْ

(G-8-3

Sole Elec

# الفهرس

| إهداء                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة الكتاب                                                           |
| الفصل الأول: أهمية الدعاء وفضله                                        |
| الفصل الثاني: من أسباب استجابة الدعاء                                  |
| الفصل الثالث: من آداب وفقه الدعاء                                      |
| الفصل الرابع: من جوامع الدعاء والاستعادة من القرآن والسنة              |
| الفصل الخامس: واحة الأدعية المأثورة بخيري الدنيا والآخرة               |
| الفصل السادس: أدعية مأثورة يحتاجها المسلم في يومه وليلته               |
| الفصل السابع: حاجة المسلم والأمة بأسرها إلى الدعاء والتضرع إلى الله في |
| حال الكرب التي تصيبهم                                                  |
| الفصل الثامن: من دعائه ﷺ لأمته رحمة بهم                                |
| الفصل التاسع: حالات اختار فيها رسول الله ﷺ منزلة الصبر عن الدعاء       |
| لأصحابها وغير ذلك من الحكمة                                            |
| الفصل العاشر: عاقبة من لم يسأل الله –تعالى –وموانع الإجابة             |

#### إهداء

إهداء إلى كل من علمني حرفًا من أهل العلم. إهداء إلى كل أهلي وذريتي لينفعهم الله به. إهداء إلى كل مسلم ومسلمة لكي يسلكوا الطريق إلى استجابة الدعاء ليرفعوا أكف الضراعة للدعاء لأنفسهم ولأمتهم بكل خير في الدنيا والآخرة.

#### مقدمة الكتاب

إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَنَّ لَمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

{يَا ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُواَ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا ۖ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)} [آل عمران: ١٠٢]

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)} [النساء: ١].

إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)} [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أما ىعد

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَلَّد اللهِ، وَشَرُّ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَلَّد اللهِ وَكُلُّ مُحَدَثَة بِدْعَة وَكُلُّ بِدْعَة ضَلَالَةً، وَكُلُّ ضَلَالَة فِي النَّارِ. حث الله تعالى عباده على الدعاء، فقال سبحانه: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠) }{غافر: ٦٠}

وعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ فيما رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «...، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالًا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسُوتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسُوتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، حتى قوله، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِد، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتُهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، إِلَّا كُلَّ يَقُصُ الْخِيْطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ، ...».الحديث وأخبر النبي عَلَي أَن: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ هُوَ الدُّعَاءُ». فتبين لنا: أن الدعاء هو العبادة وأفضلها.

\* \* \*

وأخبر النبي ﷺ بأنه: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ». وقوله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ حَيِيُّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْن».

وقوله ﷺ: ﴿لَا يَغْنِي حَذَرً مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِلَّ الْبَلَاءَ لَيْنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ، فَيَعْتَلِجًانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وقوله ﷺ : « مَا مِنْ مُسْلِمِ يَدْعُو بِدَعْوَةً لِيْسَ فِيَمَا إِثْمُّ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثُ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشَّوْءِ مِثْلَهَا »، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: « فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشَّوْءِ مِثْلَهَا »، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: « اللهُ أَكْثَرُ».

ولذا كان النبي ﷺ يسأل ربه – سبحانه وتعالى – بالليل والنهار من خيري الدنيا والآخرة ، كما قال أنس ﷺ ، كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

وَدعاؤه ﷺ: «اللهُمَّ أَصْلَحُ لِي دِينِي الَّذَي هُوَ عَصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلَحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَأَصْلَحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَّاةَ رِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ».

وقوله ﷺ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلَمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، وَأَسْأَلُكَ نَكِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّة عَيْنِ لَا تَنْفَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدِ الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّة عَيْنِ لَا تَنْفَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمُّ وَلَيْفَوْبَ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بِعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَة النَّظُرِ إِلَى اللَّهُمَّ زَيِّنَا اللَّهُمَّ زَيِّنَا وَعُنْدَ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا فَدُاةً مُهْتَدِينَ».

\* \* \*

وكان رسول الله يُعلِم آل بيته - عليهم السلام - وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين ما يدعون به، فعن عائشة، أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَ فَأَرَادَ أَنْ يُكَلَّهُ وَعَائِشَةُ تُصَلِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ فَ : « عَلَيْكِ بِالْكُوامِلِ "، أَوْ كَلَهَ أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ سَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا: "قُولِي: اللهُمَّ إِنِّي كَلّهَ مَنَ الْخَيْرِ كُلّهِ عَاجِلهِ وَآجِلهِ مَا عَلْمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلّهِ عَاجِلهِ وَآجِلهِ مَا عَلْمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجُنَّةُ وَمَا فَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مَنَ النَّارِ وَمَا قَرَبُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مَنَ النَّارِ وَمَا قَصَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ ، أَنْ السَّعَيذُكُ مَنَ النَّارِ وَمَا قَصَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ ، أَنْ السَّعَادُكَ مَنْ النَّارِ مَا قَصَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ ، أَنْ الشَّعَيذُكُ مَا قَصَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ ، أَنْ السَّعَلَدُكَ وَرَسُولُكَ مُعَدَّدً فِي مِنْ أَمْرٍ ، أَنْ عَلَى مَنْ أَمْرٍ ، وَأَسْأَلُكَ مَا قَصَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ ، أَنْ عَلَيْهُ رَشَدًا».

وعلمهَا أَيضًا أَن تدعو متحرية ليلة القدر: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي».

وعلم رَسول الله ﷺ خليفته أبي بكر الصديق ﷺ أن يدعو في صلاته: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلْمَتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

وأوصى ﷺ معاذ بن جبل ﷺ أن يدعو دبر كل صلاة: «اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».

ُ وعَنْ العَبَّاسِ بْنِ عَبَّدِ المُطَّلِبِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ العَافِيَةَ »، فَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ العَافِيَةَ »، فَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ رَسُولِ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ، فَقَالَ لِي: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ، سَلِ اللَّهَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ».

\* \* \*

وكثيرًا ما دعا ﷺ لأصحابه ولأمته بكل ما يصلحهم الله به في الدنيا والآخرة، واستجابة الله تعالى له .

\* \* \*

## ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله – حتى ندرك أهمية هذا الأمر :

قَاعِدَة أَسَاس كُل خير أَن تعلم أَن مَا شَاءَ الله كَانَ، وَمَا لَم يَشَأْ لَم يكن، فتيقن حِينَئِذٍ أَن الْحَسَنَات من نعمه فتشكره عَلْيهَا، ونتضرّع إِلَيْهِ أَن لَا يقطعها عَنْك، وَأَن السَّيِئَات من خذلانه وعقوبته ، فتبتهل إِلَيْهِ أَن يحول بَيْنك وَبَيْهَا، وَلَا يَكلك فِي فعل الْحَسَنَات وَترك السَّيِئَات إِلَى نَفسك. وَقد أجمع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>-صحيح: رواه النسائي (٢٦٧)، وابن حبان (١٢٥٨، ١٣٧٠) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٤٧٨١).

العارفون على أَن كل خير فأصله بِتَوْفِيقِ الله للْعَبد، وكل شَرِّ فأصله خذلانه لَعَبْدهِ ، وَأَجْمَعُوا أَن التَّوْفِيقِ أَن لَا يَكلك الله نفسك، وأن الخذلان أَن يخلي بَيْنَكَ وَبَيْن نَفسك، فَإِذَا كَانَ كل خير فأصله التَّوْفِيقِ وَهُوَ بيد الله لَا بيد الله لَا بيد الله لَا بيد الله يَنكَ وَبَيْن نَفسك، فَإِذَا كَانَ كل خير فأصله التَّوْفِيق وَهُو بيد الله لَا بيد الله لَا بيد الله يُقبِد، فَفقاحه الدُّعَاء ، والافتقار ، وصدق اللجأ ، وَالرَّعْبَة والرهبة إِلَيْهِ، فَهَتَى أَعْطَى العَبْد هَذَا الْمُفْتَاح فقد أَرَادَ أَن يفتح لَهُ، وَمَتَى أَضَلّه عَن الْمُفْتَاح ، بَقِي بَابِ الْخَيْر مُرْتَجًا دُونه.

قَالَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عمر بن الْخطاب الله عنه : إِنِّي لَا أَحمل هم الْإِجَابَة، وَلَكِن هم الدُّعَاء، فَإِذا أَلْهَمَت الدُّعَاء، فَإِن الْإِجَابَة مَعَه.

وعلى قدر نية العَبْد وهمته وَمرَاده ورغبته فِي ذَلِك؛ يكون توفيقه سُبْحانهُ وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على الْعباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عَلَيْهِم على حسب ذَلِك، فَالله سُبْحانَهُ أَحكم الْحَاكِمِين وَأَعلم الْعَالمِين، يضع التَّوْفيق فِي مواضعه اللائقة بِه، والخذلان في مواضعه اللائقة بِه، هُو الْعليم الْحَكِم، وَمَا أُتِي من أُتِي إِلَّا من قبل إِضَاعَة الشَّكر والمسال الافتقار والدَّعاء، ولا ظفر من ظفر بَمشِيئة الله وعونه، إلَّا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدُّعاء، .

\* \* \*

وبين أيديكم إخوة الإسلام حيث ما كنتم هذه الرسالة: "أهمية الدعاء في الشدة والرخاء " والتي أسأل الله أن يتقبلها مني، وكل من شارك فيها عملاً صالحاً خالصًا لوجهه سبحانه، وأن يجعلها سبباً في شحد همة كل مسلم قرأها في دعائه لله تعالى، فما أكثر حاجة المسلمين لدعاء المخلصين الصادقين الذين نتألم قلوبهم، وتفيض أعينهم حزنًا لما يحدث للمسلمين من قبل أعدائهم في مشارق الأرض ومغاربها، بأن يرفعوا أكفهم متضرعين إلى خالقهم وإلههم الذي

<sup>ً- &</sup>quot; الفوائد " للإمام ابن القيم (ص: ١٢٨) ط. دار ابن رجب.

بيده ملكوت كل شيء أن يُنجي إخوانهم المسلمين المستضعفين، ويهلك أعدائهم المستخبرين، الذين يمكرون بالليل والنهار وفي كل مكان بالإسلام والمسلمين: {وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١)} (يوسف: ٢١) وقوله تعالى: {وَكَذَلكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا لِيمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَشْعُرُونَ (٢٢٣)} (الأنعام: ٢٣). وفي هذا الصدد يقول فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الزهراني :

وسوف يظل الذلُّ والعار وصمةً... على وجه أعداء الهُدى والمعابد ونحن لنا من قوة الله ملجأً ... نُخيفُ به الأنذال من كل مارد فيا رب إن الظلم قد فاض بحره ٠٠٠ وحلت بقومي مذهلات المناكد يعيث بنا الأوغاد في غير هيبة ... وداسوا على أطفالنا والقواعد وكم من فتي قد مزق البغي جسمه... ومن يافع للفكر والوعى فاقد تبددت الأحشاء من فيض حزننا ... ومما نراه بالعيون السواهد وأمسى لهيب الهم يكوى نفوسنا ... لما دبروه من بغيض المكائد أيا ناصر المظلوم يا خير شافع ... وخير ملاذ في حليك الشدائد أجرنا فإن البغي أرسى جذوره ...

وأضحى بعيد الغور عن كل حاصد وهيئ لنا من يدفع الضيم والأذى... بجيشٍ أبيَّ صادق النهج راشد إذا أنت راض لن نبالي بما نرى ... سنمضي بعزم واثق الخطو حاشد بلطفك يا ذا اللطف وحد صفوفنا... لنغدو برأي واضح الدرب واحد وأفرغ علينا الصبر وأملأ قلوبنا ... بنور من الإيمان يا ذا العوائد ننازل أعداء الهدى في عقيدة ... فلا فوز إلا في ظلال العقائد."

 <sup>&</sup>quot;- " كلمة التوحيد و توحيد الكلمة " الدكتور /ناصر الزهراني. ط. مكتبة العبيكان (ص: ٥٣-٥٠).

## الفصل الأول: أهمية الدعاء وفضله

قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)} {البقرة: ١٨٦} وقال تعالى: {أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفًاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَايِلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)} {النمل: ٦٢} وقال تعالى: {وقال تعالى: {وقال رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠)} {غافر: ٦٠} عافر: ٢٠} وقال تعالى: {وأَسَّأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} النساء: ٣٢

#### أولاً: الدعاء هو العبادة وأفضلها:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشيرٍ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» ثُمَّ قَرَأً: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: ٦٠] " ؛

<sup>\*-</sup> صحيح : رواه أحمد في " المسند" (١٨٤٣٦)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧١٤)، وأبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٣٨٢٨)، وابن حبان حبان (٨٩٨)، و"صحيح الجامع" (٣٤٠٧).

قال صاحب "المرقاة " (٢/ ٦٣٦) : الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله، والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه، قائمًا بوجوب العبودية، معترفًا بحق الربوبية، عالمًا بنعمة الإيجاد، طالبًا لمدد الإمداد وتوفيق الإسعاد.

وقال السندي: قوله: "إن الدعاء هو العبادة" معنى القصر أنه ليس شيئًا وراء العبادة، لا أنه لا عبادة غيره، ثم قرأ استشهادًا به على ما قال، حيث وضع فيه "عن عبادتي" موضع: عن دعائي، فإن الموضع موضع ذكر الدعاء بقرينة السياق.

وقال الإمام الخطابي – رحمه الله -: وَمَعْنَى الدَّعَاءِ: استدَّعَاء العَبْدِ رَبهُ -عن وجل- العِنَايَةَ واستمداده إياه المُعُوْنَةَ.

وَحَقِيْقَته: الظّهَارُ الافْتَقَارِ إِلَيهِ، والتَبَرُّؤ مِنَ الحَوْلِ وَالقُوة، وَهُوَ سِمَةُ العبودية، واسْتِشْعَارُ الذَّلةِ البَشَرِية، وَفيهِ مَعْنَى الثنَّاءِ عَلَى الله، وإضَافَةُ الجود، وَالكَرَم إليه ؛ وَلذَلِكَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «الدعَاءُ هُوَ العِبادة». °

وقوله ﷺ لابن عباس -رضي الله عنهما-: « إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اللَّهَ، وَإِذَا اللَّهَ، وَإِذَا اللَّهَ، وَالْمَاتُ فَاسْتَعَنْ باللَّهِ، ....». أ

ويقول الإمام بن رجب الحنبلي – رحمه الله -: هذا منزع من قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)} {الفاتحة: ٥}

فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة.٧

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مرفوعًا: «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ هُوَ الدُّعَاءُ».^

ويقول الإمام الخطابي - رحمه الله - في كتابه " شأن الدعاء" وَقُولُهُ ﷺ: « الدعاء هُوَ العِبَادَةُ » مَعْنَاهُ أَنهُ مُعْظَمُ العِبَادَةِ، أَوْ أَفْضَلُ العِبَادَةِ، كَقُولُم: « الدعاء هُو العِبَادَةُ » مَعْنَاهُ أَنهُ مُعْظَمُ العِبَادَةِ، أَوْ أَفْضَلُ الناس، أَو أَكْثَرُهُمْ عَدَدًا الناس بنو تَمْيْم، وَالمَالُ الإبِلُ، يُرِيْدُوْنَ: أَنهُم أَفْضَلُ الناس، أَو أَكْثَرُهُمْ عَدَدًا أَوْ مَا أَشْبَهُ ذَلِّكَ، وَإِن الإبِلَ أَفْضَلُ أَنوَاعِ الأَمْوَالِ، وَأَنبَلُهَا. وَكَقُولِ النبِي ﷺ

٥- " شأن الدعاء " للإمام الخطابي (ص: ٤).

<sup>-</sup> صحيح: رواه أحمد في "المسند" (٢٦٦٩)، والترمذي (٢٥١٦)، والحاكم في "المستدرك (٦٣٠٣)، و"مشكاة المصابيح" (٣٠٠٥)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٩٥٧).

- "جامع العلوم والحكم "للإمام ابن رجب الحنبلي ط. دار المنار (ص: ١٩٥) بتصرف.

- صحيح: رواه الحاكم في " المستدرك" (١٨٠٥)، وابن عدي في "الكامل" عن أبي هريرة، وابن سعد عن النعمان بن بشير، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١١٢٢)، و"السلسلة الصحيحة" (١٥٧٩).

: «الحَج عَرَفَةُ». يُرِيْدُ: أَن مُعْظَمَ الحَجِّ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وذلك لأنه إِذَا أَدرَكَ عَرَفَةَ، وذلك لأنه إِذَا أَدرَكَ عَرَفَةَ، فَقَدْ أَمِنَ فَوَاتَ الحَج. ومثله في الكلام كثير. ٩

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ هَ ، عَنِ النَّبِي هَ ، فِيما رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عَبَادِي إِنِّي حَرَّمَ الظَّالَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا، يَا عَبَادِي كُلُّكُمْ جَائعُ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمُكُمْ، يَا عَبَادِي عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِوُنَ بَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ، يَا عِبَادِي لِوَّأَنَ أَكُمْ مَا اللَّيْلِ وَالنَّهُونِي، وَأَنَ أَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ إِللَيْلِ وَالنَّهُ وَإِنْكُمْ وَإِنْسُكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحَد مَنْكُمْ، مَا وَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسُكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحَد مَنْكُمْ، مَا وَجَنَّكُمْ وَاخْرَكُمْ وَإِنْسُكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحَد مَنْكُمْ، مَا وَجَنَّكُمْ وَاخْرَكُمْ وَإِنْسُكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنْكُمْ وَاخْرَكُمُ وَإِنْسُكُمْ وَجِنَّكُمْ وَاخْرَكُمْ وَإِنْسُكُمْ وَجِنَّكُمْ وَاخْرَكُمْ وَإِنْسُكُمْ وَجَنَّكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرُوا فَلِي مَنْكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرُولَ فَلَا يَلُونَ وَجَدَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمُ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرَكُمْ وَاخْرُوا فَيْ وَعَرْدُونَ إِلَا نَفْسَهُ وَالْكُونُ الْكُونُ وَلَاكُونُ وَلَكُمْ وَاخْرُوا فَلَكُمْ الْخُومُ وَالْمُوا فَي صَعِيد وَاحِد فَسَالُونِ اللّهُ وَالْمُوا فَيْ وَالْمُوا فَيْ وَالْمُوا فَي عَبْدِي إِلَّا فَالْمُوا فَي عَلَيْهُ وَالْمُوا فَي وَالْمُوا فَي وَالْمُوا فَي وَالْمَلَا وَاحْدُولُ وَالْمُوا فَلَا يَلُومُ وَالْمُوا فَي وَالْمُوا فَلَا يَلُومُ وَالْمُوا فَي وَالْمُوا فَلَا يَلُومُ وَالْمُ وَالْمُوا فَي وَالْمُوا فَلَا يَلُومُ وَالْمُوا فَلَا يَلُومُ وَالْمُوا وَالْمُوا فَلَا يَلُومُ وَالْمُوا فَلَا يَلُومُ وَالْمُوا فَلَا يَلُومُ وَالْمُ وَالْمُوا فَلَا يَلُومُ وَالَا يَلُومُ وَالْمُو

٩- " شأن الدعاء" للإمام الخطابي (ص: ٧)٠

<sup>&#</sup>x27;- مسلم (٢٥٧٧)واللفظ له ، وأحمد(٢١٤٢٠)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٤٩٠).

#### ثانيًا: معية الله لعبده إذا دعاه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ إِنَّ اللهَ، يَقُولُ: ﴿ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ﴾ . ' '

## ثالثًا : الدعاء أكرم شيء على الله :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﴾ ، قَالَ: « لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ». ٢١

#### رابعًا : الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا يُغْنِي حَذَرًٰ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفِعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيْنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْلَجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». ١٣ فَيَعْلَجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». ١٣

#### خامسًا: لا يرد القضاء إلا الدعاء:

عَنْ سَلْمَانَ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ

١١- مسلم (٢٦٧٥)، وأحمد (٩٧٤٩)، والترمذي (٢٣٨٨)، وابن حبان (٨١٢).

<sup>11-</sup> حسن: رواه الترمذي (٣٣٧٠)، وابن مأجة (٣٨٢٩)، وابن حبان (٨٧٠)، وابن حبان (٨٧٠)، والحاكم في "المستدرك" (١٨٠١)، وحسنه الألباني في " صحيح الأدب المفرد" (٥٥١)، و" صحيح الجامع" (٣٩٢) وحسنه شعيب الأرنؤوط.

<sup>11-</sup> حسن: أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١٨١٣)، و"مشكاة المصابيح" (٢٢٣٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، والشهاب القضاعي في "مسنده" (٨٦١، ٨٥٩)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٧٣٩).

## ، وَلَا يَزِيدُ فِي العُمْرِ إِلَّا البِّرُّ ». ١٤

#### سادسًا: فضل الدعاء في الدنيا والآخرة:

عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَ ﴾ ، قَالَ: ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةَ لِيَسَ فِيهَا إِثْمُّ ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاث: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ اللَّهَ أَكْثَرُ » . وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوِءِ مِثْلَهَا »، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ ، قَالَ: ﴿ اللهُ أَكْثَرُ » . وَاللَّهُ أَنْ كُثُونُ » . وَاللَّهُ إِنْ كُلْ اللَّهُ أَنْ كُلُونُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ أَنْ كُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ أَنْ كُلُونُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه، ويعالجه، ويمنع نزوله، ويرفعه، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في (مستدركه) من حديث عَلِي ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

المان، وأحمد (٢١٣٩)، والطبراني في " الدعاء" (٣٠)، وحسنه الألباني عن سلمان، وأحمد (٨٧٢)، وابن ماجة (٤٠٢٢، ٩٠) وابن حبان (٨٧٢) بنحوه عن ثوبان، في الزوائد إسناده حسن، و"صحيح الجامع" (٧٦٨٧)، و" الصحيحة " (١٥٤).

وبان، في الروائد إساده حسن، و صحيح الجامع (٧١٨٧)، و الصحيحة (١٥٤).

10- حسن صحيح: رواه أحمد في" المسند (١١١٣٣) واللفظ له، وأخرجه البزار (٣١٤٤) (زوائد)، والبخاري في " الأدب المفرد" (٧١٠) والحاكم في "المستدرك" (١٨١٦) وحسنه الألباني.

<sup>11-</sup> ضعيف: رواه الحاكم في " المستدرك" (١٨١٢)، وأبو يعلى (٤٣٩)، وابن عدي، والقضاعي (١٤٠١) وضعفه الألباني في" ضعيف الجامع الصغير" (٣٠٠١)، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٧٩).

#### وله مع البلاء ثلاث مقامات :

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه.

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه، وإن كان ضعيفًا.

الثالث: أن يتقاومًا ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ١٧

وأقول بتوفيق الله تعالى: ولهذا شُرعت صلاة الاستخارة والدعاء في دبرها، بأن يسأل العبد ربه – عز وجل – في أي أمر يُقدم عليه، بأن كان هذا الأمر خير له في دينه، ومعاشه، وعاقبة أمره، أن يقدره له وييسره له، وإن كان نقيض ذلك، أن يصرفه عنه .

#### سابعًا : كرم الله تعالى لمن يدعوه :

عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبِيُّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ». ١٨

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظُمُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ ». ١٩

وفي رَواية: «إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ قَلْيُسْتَكْثِرْ؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ». ``

١٧- "الجواب الكافي" لابن القيم ط. دار الريان للتراث " الطبعة الأولى (ص: ٧).

<sup>&</sup>lt;sup>1/</sup>-صحيح : رواه أُحمد (٢٣٧١٤) موقوفًا، وأبي داود (١٤٨٨)، والترمذي (٣٥٥٦)، والرمذي (١٢٥٧)، والنامخ في " المستدرك (١٨٣١) وانظر "صحيح الجامع" (١٧٥٧) للألماني.

١٩- مسلم (٢٦٧٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٠٧)، وابن حبان (٨٩٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰</sup>- صحيح: رواه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند" (١٤٩٤، ١٤٩٦) وصححه الشيخ/مصطفى العدوى.

#### ثامنًا: ارتباط أمر جماع الخير بالدعاء:

يقول مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّخِيرِ: قَالَ: تَذَاكُرْتُ: مَا جِمَاعُ الْخَيْرِ؟ ، فَإِذَا الْخَيْرُ كَثِيرٌ: الصَّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَإِذَا هُوَ فِي يَدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا أَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى مَا فِي يَدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا أَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى مَا فِي يَدِ اللَّهِ ، إِلَّا أَنْ تَسْأَلُهُ فَيُعْطِيكَ، فَإِذَا جِمَاعُ الْخَيْرِ: الدُّعَاءُ ١٠٠

#### تاسعًا: الوقوف على حقيقة أمر الدعاء:

يقول الْغَزَالِيُّ- رحمه الله -: فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا فَائِدَةُ الدُّعَاءِ وَالْقَضَاءُ لاَ مَرَدَّ لَهُ كَاءً، فَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْقَضَاءِ رَدُّ الْبلاَءِ بِالدُّعَاءِ، فَالدُّعَاءُ سَبَبُ لِرَدِّ الْبلاَءِ وَالْدُّعَاءُ سَبَبُ لِرَدِّ السِّهَامِ، وَالْمَاءُ سَبَبُ لِحُرُوجِ السَّجْلاَبِ الرَّحْمَةِ، كَمَا أَنَّ التُّرْسَ سَبَبُ لِرَدِّ السِّهَامِ، وَالْمَاءُ سَبَبُ لِحُرُوجِ السَّهُم فَيَتَدَافَعَانِ، فَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ وَالْبَلاَءُ يَتَعَالَمُ اللَّهُ اللهُ وَالْبَلاَءُ يَتَعَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْبَلاَءُ يَتَعَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْبَلاَءُ يَتَعَالَمُ اللهُ الله

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الاعْتَرَافِ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يُحْمَل السّلاَحُ، وَقَدْ قَال تَعَالَى: {وَلَيْأُخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتُهُمْ}، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لاَ يَسْقِي الأَرْضَ بَعْدَ بَثِ الْبَذْرِ، فَيُقَال: إِنْ سَبَقَ الْقَضَاءُ بِالنّبَاتِ نَبَّتَ الْبَذْرُ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَمْ يَنْبُتْ، بَلَ رَبْطُ الأُسْبَابِ بِالْمُسَبّاتِ هُوَ الْقَضَاءُ الأُوّل الّذِي هُو كَمْحِ الْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، وَتَرْتِيبُ تَقْصِيلِ الْمُسَبّاتِ عَلَى تَفَاصِيلِ الأُسْبَابِ عَلَى النّدرِيجِ وَالتَقْدِيرُ هُوَ الْقَدَرُ، وَالّذِي قَدَّرَ الْخَيْرَ قَدَّرَهُ بِسَبِ، وَالّذِي قَدَّرَ الْمُسَبّاتِ عَلَى النّفَتَحْتُ بَصِيرَتُهُ. عَلَى التَّذْرِيجِ وَالتَقْدِيرُ هُوَ الْقَدَرُ، وَالّذِي قَدَّرَ الْخَيْرَ قَدَّرَهُ بِسَبِ، وَالَّذِي قَدَّرَ الشَّرَ قَدَّرَ لَوْفِهِ سَبَبًا، فَلاَ تَنَاقُضَ بَيْنَ هَذِهِ الأَمُورِ عِنْدَ مَنِ انْفَتَحْتُ بَصِيرَتُهُ. الشَّرَ قَدَّرَ لَوْفِهِ سَبَبًا، فَلاَ تَنَاقُضَ بَيْنَ هَذِهِ الأَمُورِ عِنْدَ مَنِ انْفَتَحَتْ بَصِيرَتُهُ. الشَّرَ قَدَّرَ لَوْفِهِ مَنَ الْفَائِدَةِ أَنَّهُ يَسَتَدْعِي حُضُورَ الْقَلْبِ مَعَ اللّهِ وَهُو مُنْتَهَى الْعَبَادَةِ مِنَ الْفَائِدَةِ أَنَّهُ يَسَتَدْعِي حُضُورَ الْقَلْبِ مَعَ اللّهِ وَهُو مُنْتَهَى الْعَبَادَةِ مَنَ الْفَائِدَةِ أَنَّهُ يَسْتَدْعِي حُضُورَ الْقَلْبِ مَعَ اللّهِ وَهُو مُنْتَهَى الْعَبَادَةِ ، وَلِذَلِكَ قَال ﷺ: « (الدُّعَاءُ خُو الْعَبَادَةِ » ١٤٠٤

٢١- " مدارج السالكين" (١٠٤/٣).

٢٢- ضعيف: رواه الترمذي (٣٣٧١) وضعفه الألباني.

وَالْغَالِبُ عَلَى الْخَلْقِ أَنْ لاَ تَنْصَرِفَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَل إِلاَّ عِنْدَ إِلْمَامِ حَاجَةٍ وَإِرْهَاقِ مُلَمَّةٍ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. فَالْحَاجَةُ تُحْوِجُ إِلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَل بِالتَّضَرُّعِ وَالاَسْتَكَانَة، فَيَحْصُل بِهِ الذِّكُ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْعَبَادَات.

وَلِذَلِكَ صَارَ الْبَلاَءُ مُوكَّلاً بِالأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ، ثُمُّ الأَوْلِيَاءِ، ثُمُّ الأَمْثَل فَالأَمْثَل، لأَنَّهُ يَرُدُّ الْقَلْبَ بِالإَفْتَقَارِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَل، وَيَمْنَعُ مِنْ نَسْيَانِهِ، وَأَمَّا الْغِنَى فَسَبَبُ لِلْبَطَرِ فِي غَالِبِ الأَمُورِ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. "٢

#### عاشرًا: الضلال المبين لمن صرف الدعاء لغير الله - رب العالمين -:

حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكال التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعكس الأمر من نكس الله قلبه، وأعمى بصيرته وأركسه بكسبه، وجعل التوحيد تشبيها، والتشبيه تعظيمًا وطاعة، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع، والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف، والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، فضلاً عن عيره -، شبيهًا بمن له الأمر كله، فأرَّمة الأمور كلها بيديه، ومرجعها إليه، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى، ولا مُعطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه، لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات، بالقادر الغني بالذات.

٢٣- " إحياء علوم الدين" (٢٩٨/١).

ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب - كل ذلك يجب عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل أن يكون له وحده، ويمتنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره، فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم، أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة.

٢٤- "الجواب الكافي" للإمام ابن القيم ط. دار ابن الجوزي –القاهرة- (ص١٥٠: -١٥١)

## الفصل الثاني: من أسباب استجابة الدعاء

لما كان في دعاء العبد المسلم لربه كل خير في الدنيا والآخرة، كما بينا في - الفصل السابق – كان النبي لله يحرص كل الحرص على أن يسأل ربه استجابة دعاءه، ويستعيذ به سبحانه أن لا يستجيب له، وهو المستجاب الدعاء قطعًا ويقينًا، وإنما بيان ذلك من لزوم العبودية لله، وتبليغ رسالته، وتعليم أمته، لقوله لله في دعائه لربه: «...، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعُوتِي، ...». أَ

ولقوله ﷺ : « اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا». ٢٦ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا». ٢٦ ونذكر من أسباب استجابة الدعاء ما يلي:

#### (١) الإخلاص لله تعالى :

قال تعالى: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (١٤)} [غافر: ١٤]

قَالَ الإِمامُ ابن كثير - رحمه الله -: وَقَوْلُهُ: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرَهَ الْكِمَامُ اللَّهَ عُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ} أَيْ: فَأَخْلِصُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ الْعِبَادَةَ وَالدُّعَاءَ ،

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰</sup>- صحيح: رواه أحمد (۱۹۹۷) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وأبو داود (۱۰۱۰)، وابن ماجة(۳۸۳۰)، والترمذي (۳۰۰۱)، والبخاري في "الأدب. المفرد" (٦٦٥)، وابن حبان (۹٤۷) وصححه الألباني عن ابن عباس.

٢٦-مسلم (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨)، والنسائي (٥٤٥٨) عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ.

وَخَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ فِي مَسْلَكِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ. ٢٧

وقال سبحانه وتعالى مخبرًا عن محنة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ العزيز: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤)} [ يوسف: ٢٤]

وكذلك أيضًا نجا الله أصحاب الغار بأنهم توسلوا إلى الله بأعمال صالحة وخالصة لوجهه الكريم، وسيأتي معنا الحديث بتمامه، ولقد نجا الله المشركين حين أخلصوا له الدعاء بطلب النجاة، لقوله تعالى: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (٢٥)} [العنكبوت: 10].

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي ﴿ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي ﴾ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرِ وَالذِّكْرَ، مَالَهُ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «لَا شَيْءَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «لَهُ» فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «لَا شَيْءَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّا اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ». ٢٨

ويثاب العبد المسلم على نيته الخالصة لوجه الله، ولو عجز عن أن يقع هذا العمل، فعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَثْمَارِيِّ ﴿ ، أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا اللهِ نَهْرِ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّهِ فِيهِ حَقَّهُ »، قَالَ: ﴿ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمُنَازِلِ »، قَالَ: ﴿ وَعَبْدُ رَزَقَهُ اللهُ عَلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا؟ »، قَالَ: ﴿ فَهُو يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالً، عَمَلْتُ بِعْمَلِ فَلَانَ »، قَالَ: ﴿ وَعَبْدُ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِمْلُ فَلَانَ »، قَالَ: ﴿ وَعَبْدُ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

۲۷--تفسير القرآن العظيم" (۱۳٤/۷) ط. دار طيبة.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٨</sup>-حسن: رواه النسائي ٰ (٣١٤٠)، وحسنه الألباني في " صحيح الجامع" (١٨٥٦)، و" السلسلة الصحيحة (٥٢).

يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ »، قَالَ: « وَعَبْدُ لَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ مَالًا، وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: ﴿ هِي نَيْتُهُ، وَلَا عِلْمًا، فَهُو يَقُولُ: ﴿ هِي نَيْتُهُ، فَوَرْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءً ». ٢٩

وعَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الرَّبِيعُ يَأْتِي عَلْقَمَةَ يَوْمُ اجْمُعَةٍ، فَإِذَا لَمْ أَكُنْ ثَمَّةً أَرْسَلُوا إِلَيَّ، فَإَءَ مَرَّةً وَلَسْتُ ثَمَّةً، فَلَقَينِي عَلْقَمَةُ، وَقَالَ لِي: أَلَمْ تَرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّبِيعُ؟، قَالَ: أَلَمْ تَرَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُو النَّاسَ، وَمَا أَقَلَّ إِجَابَتُهُمْ؟. وَذَلكَ جَاءَ بِهِ الرَّبِيعُ؟، قَالَ: أَلَمْ تَرَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُو النَّاسَ، وَمَا أَقَلَ إِجَابَتُهُمْ؟. وَذَلكَ أَنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَشْمَعُ اللَّهُ مِنْ مُسْمِعٍ، فَلْكَ عَبْدُ اللَّهِ؟، قَالَ: وَمَا قَالَ؟، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَسْمَعُ اللَّهُ مِنْ مُسْمِعٍ، وَلَا لَاعِبٍ، إِلَّا دَاعٍ دَعَا يَثْبُتُ مِنْ قَلْبِهِ، قَالَ: فَذَكَرَ عَلْقَمَةَ؟، قَالَ: فَلَا يَسْمَعُ اللَّهُ مِنْ مُسْمِعٍ، وَلَا لَاعِبٍ، إِلَّا دَاعٍ دَعَا يَثْبُتُ مِنْ قَلْبِهِ، قَالَ: فَذَكَرَ عَلْقَمَةَ؟، قَالَ: فَدُكَرَ عَلْقَمَةَ؟، قَالَ: فَدُمْ. "

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في " تحفة الذاكرين": أقول هذا الأدب هو أعظم الآداب في إجابة الدعاء، لأن الإخلاص هو الذي تدور علية دوائر الإجابة، وقد قال تعال: {فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ} [غافر: ١٤]، فمن دعا غير مخلص فهو حقيق بأن لا يُجاب له، إلا أن يتفضل الله عليه، والله ذو الفضل العظم ١٠٥٠

<sup>&</sup>lt;sup>٢٩</sup>- صحيح: رواه أحمد (١٨٠٣١) وحسنه شعيب الأرنؤوط، والترمذي (٣٣٢٥)، وابن ماجة (٤٢٢٨)، " مشكاة المصابيح" (٥٢٨٧)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع"

<sup>&</sup>quot;- صحيح الإسناد: رواه البخاري في" الأدب المفرد" (٢٠٦)، وابن أبي شيبة في" مصنفه" (٢٩٢٧)، و" الزهد والرقائق" لابن المبارك "باب في الإخلاص في الدعاء"، والبيهقي في" الشعب (١٠٩٧) و"صحيح الأدب المفرد" (٤٧٤) وقال الألباني: صحيح الإسناد.

<sup>(\*) -</sup> الناخلة: أي الخالص من الدعاء.

٣١-" تحفة الذاكرين " للإمام الشوكاني (٢/١).

#### (٢) الصدق مع الله :

لَقُولهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)} [التوبة: ١١٩]

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ سَأَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ سَأَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ». ٣٢

### صدق الغلام في قصة أصحاب الأخدود في إرادة الوصول إلى الحق واللجأ إلى الله بدعائه والتضحية في سبيل ذلك:

عَنْ صُمَيْبٍ ﴿ مَا لَا اللّٰهِ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: ﴿ كَانَ مَلكُ فِيمَنْ كَانَ فَيْكُمْ ، وَكَانَ لَهُ سَاحِ ، فَلَمَّا كَبِرَ، قَالَ لِلْمَلكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ ، فَابْعَثْ إِلَيْ غُلامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ ، إِذَا سَلكَ غُلامًا تُعَلَّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ ، إِذَا سَلكَ رَاهِبُ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمَعَ كَلاَمَهُ ، فَأَعْبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِ مَن بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِ ، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِ ، فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي الْهَلِي السَّاحِ ، فَقَالَ: اللهُمْ إِنْ كَانَ أَمْ الرَّاهِبَ فَقَالَ هَذَهِ النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، ومَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْرَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، ومَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْرَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، ومَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ فَأَدْ مَنْ أَمْرِكُ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ الرَّاهِبُ فَأَدْ مَنْ أَمْرِكُ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ الرَّاهِبُ فَأَدَى مَنْ أَمْرِكُ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ الرَّاهِبُ . أَيْ مُنْ أَمْرِكُ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ

۳۲- مسلم (۱۹۰۹)، وأبو داود (۱۵۲۰)، والترمذي (۱۳۵۳)، وابن ماجة (۲۷۹۷) والنسائي (۳۱۶۲).

سَتُبْتَلَى، فَإِنِ الْبَلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَىَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلَكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتُ شَفَيْتَني، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ الله فَشَفَاكَ، فَآمَن بِاللهِ فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجُلَّسَ إِلَيهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنِيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي ۖ أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمُشَارِ، فَوَضَعَ الْمُشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ ٱلْمَلَكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَوَضَعَ الْمُثْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرُوتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجِبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمِ الْجِبَّلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ تَفَرِّ مِنْ أَضْعَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفَنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمِ السَّفينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَاكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلَبُنِي عَلَى جِنْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ

اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمُّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلَتْنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعيد وَاحِد، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كَأَنَتِه، ثُمُّ وَصَعَ السَّهْمَ فِي صَدْغِهِ، كَبْدَ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَي مُوضِعِ السَّهْمِ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا بِرِبِّ الْغُلَامِ، فَوَضَعِ السَّهْمِ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا بِرِبِّ الْغُلَامِ، ثَمَّ رَمَاهُ فَقَيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ عَنْ رَبِّ الْغُلَامِ، فَأَتِي الْمُلَكُ فَقيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ عَنْدَرُهُ وَلَا إِللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأَمَنَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفُواهِ السَّكَكِ، فَلْدَّ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأَمَنَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفُواهِ السَّكَكِ، فَلْدَّتُ وَأَضَرَمَ النِيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَدْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَخُوهُ فِيهَا، السَّكَكِ، فَلْدَالَ لَهُ الْغُلَامُ: يَا أُمَّهُ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِيُّ لَمَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهُ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِيِّ لَمَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهُ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِيِّ ». ""

وَمَا لَا يَعْهُمُ اللَّهُ الْغُلَامُ: يَا أُمَّهُ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِ ». ""

#### (٣) حسن الظن بالله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ».٣٠

وعنه ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : « ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِل لاَهِ ». ٣٠

وَالْهُوا اَنْ اللهِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ضَافَ النَّبِيُّ ﴾ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِهِ يَبْتَغِي عِنْدَهُنَّ طَعَامًا، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَالَ: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

٣٣- مسلم (٣٠٠٥)، وأحمد (٢٣٩٣١)، وابن حبان (٨٧٣).

<sup>\*\*-</sup> البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم ١٩- (٢٦٧٥) واللفظ له، وأحمد (٩٧٤٩).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٥</sup>- حسن: رواه الترمذي (٣٤٧٩)، والحاكم في " المستدرك" (١٨١٧)، و" مشكاة المصيحة" المصابيح" (٢٤٥)، و" السلسلة الصحيحة" (٩٤٥).

فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ»، فَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَقَالَ: «هَذه منْ فَضْل الله، وَنَحْنُ نَنْتَظُرُ الرَّحْمَةَ».٣٦

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﴾ : وَأَنَا فِي الغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَخْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ: «مَا ظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا».٣٧

وعن البراءَ بْنُ عَازِبِ فَ ، يَقُولُ: جَاءَ أَبُّو بَكُمْ هَالَ: فَلَانَ فَيَمَلْهُ مَعِي، قَالَ: فَحَمَلْهُ مَعِي، قَالَ: فَحَمَلْهُ مَعِي، قَالَ: فَحَمَلْهُ مَعِي، قَالَ: فَحَمَلْهُ مَعَي، قَالَ: فَحَمَلَهُ مَعَهُ، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْر، حَدَّثِنِي كَيْفَ صَنعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَع رَسُولِ اللَّهِ فَ ، قَالَ: نَعَمْ، أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الغَد، حَتَّى قَامَ قَامُ الظَّهِيرَة وَخَلاَ الطَّرِيقُ لا يَمُرُ فِيهِ أَحَدُ، فَرُفَعَتْ لَنَا صَغْرَةً طَويلَةً لَمَا ظلَّ، إلى الظَّهِيرَة وَخَلاَ الطَّرِيقُ لا يَمُرُ فِيهِ أَحَدُ، فَرُفَعَتْ لَنَا صَغْرَةً طَويلَةً لَمَا ظلَّ، إلى قَلْهُ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَبَعَنَا سُرَاقَةً بْنُ مَالكَ، فَقُلْتُ: أَتِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ: أَتِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: (لاَ تَعْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا» فَدَعَا عَلَيْهِ النَّيِّيُّ فَا وْتَطَمَّتُ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنَها فَقَالَ: (لاَ تَعْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا» فَدَعَا عَلَيْهِ النَّيِيُّ فَاوْرُتَطَمَتُ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنَها عَلَى اللَّهُ النَّيْ فَادْعُوا لِي قَلَى اللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَ عَنْكُمْ الطَّلَب، فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا، فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا، فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلَا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا، فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا، فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا وَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا، فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا وَلَا . \*\*

٣٦- صحيح : أخرجه الطبراني في" الكبير" (١٠٣٧٩)، وأبو نعيم في" الحلية " (٣٦/٥)، وانظر" صحيح الجامع" (١٢٧٨)، والصحيحة (١٥٤٣).

۳۷- البخاري (۳۲۵۳)، ومسلم (۲۳۸۱)، وأحمد (۱۱)، والترمذي (۳۰۹۳)، وابن حبان (۲۲۷۸).

٣٨-البخاري (٣٦١٥) واللفظ له، ومسلم (٢٠٠٩).

#### (٤)الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله ﷺ وتحقيق الإيمان :

لقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦) [البقرة: ١٨٦] وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ أَوْ تَخْفُوهُ يُحَاسَبكُمْ بَه اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً } [البقرة: ٢٨٤]، قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَتَّوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكُبِ، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ، كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَّلاةَ وَالصِّيامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدِ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ ٱلْكَابَيْنِ مِنْ قَبْلَكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟، بَلْ قُولُوا: « سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ »، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَّيْكَ الْمَصِيرُ، فِلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَٰنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ} [البقرة: ٢٨٥]، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: {لَا يُكَلَّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦] « قَالَ: نَعَمْ » {رَبَّنَا وَلَا تَحْمَلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: ٢٨٦] « قَالَ: نَعَمْ » {رَبَّنَا وَلا تَحُمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: ٢٨٦]، « قَالَ: نَعَمْ » {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٢٨٦]، قَالَ: « نَعَمْ ».٣٩

٣٩- مسلم (١٢٥)، وأحمد في " المسند" (٩٣٤٤)، وابن حبان (١٣٩).

وفي رواية مسلم والترمذي عن ابن عباس بنحوه، وفيه: « قَدْ فَعَلْتُ »دون رواية أحمد. . ؛

### (٥)المسارعة بالتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض:

قال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشعينَ (٩٠)} [الأنبياء: ٩٠]

وعَن أَيي هُرَيْرَة هُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : « إِنَّ اللّهَ عَالَ: « مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلِيَّ عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبَّ إِلِيَّ مِمَّا افْتَرَضُ عَلَيْه، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَلْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَئِي لَأُعْطِينَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدُ وَيَ عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ». ا ؛

الشاهد من الحديث، قوله تعالى: « وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْلِيَنَّهُ».

## (٦) تحري الحلال في المطعم والمشرب والملبس:

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون:

<sup>.</sup>٤- مسلم (١٢٦)، وأحمد في " المسند (٢٠٧٠) من غير " قد فعلت"، والترمذي (٢٩٩٢).

البخاري (۲۵۰۲)، وابن حبان (۳٤٧).

٥١] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: المِحْدَةِ عَلَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبُسُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ ». ٢٤

#### (٧) كثرة الدعاء في الرخاء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَّرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ»: ٣٠

ُ وقوله ﷺ : «تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ». ٤٠

قَوْلُهُ ﷺ: « تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكُ فِي الشِّدَّةِ» يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ، وَحَفِظَ حُدُودَهُ، وَرَاعَى حُقُوقَهُ فِي حَالِ رَخَاتُه، فَقَدْ تَعَرَّفَ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ، وَصَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مَعْرِفَةً خَاصَّةً، فَعَرَفَهُ رَبَّهُ فِي الشَّدَّةِ، وَلَكَ إِلَى اللَّهِ، وَصَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مَعْرِفَةً خَاصَّةً، فَعَرَفَهُ وَبَهُ وَهَذِهِ مَعْرِفَةً وَرَعَى لَهُ تَعَرَّفَهُ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، فَنَجَّاهُ مِن الشَّدَائِدِ بَهْذِهِ الْمُعْرِفَة، وَهَذِهِ مَعْرِفَةً خَاصَّةُ تَقْتَضِي قُرْبَ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّةٍ، وَمُحَبَّتُهُ لَهُ، وَإِجَابَتُهُ لِدُعَائِهِ. فَ عَلَى اللَّهُ لَكُانِهِ. فَعَرَفَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمُعَائِهِ. فَعَرَفَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُانِّةِ لَهُ اللَّهُ لَلْمُعْرِفَةً لَهُ اللَّهُ لَلْمُعْرِفَةً وَلَا اللَّهُ لَا لَعْلَالًا لِللَّهُ لِلْمُعْرِفَةً لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا لَعْلَالًا لَهُ اللَّهُ لَا لَعْلَالًا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَوْلَالَهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَنَّ لَعْلَالًا لَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَهُ لَمُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَوْلَهُ إِلَهُ لِللْهُ لَهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَلْهُ لَا لَهُ لِنَا لَهُ لَنْ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَعْلَهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْمُ لَا لَعْلَقَلَهُ لَلْهُ لَا لَاللَّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَعْلَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لِللْهُ لَا لَلْهُ لَوْلَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَالَهُ لَا لَعْلِي لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَعُلَالِهُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَا لَهُ لَاللَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُولِهُ لَا لَهُ لَا لَا لَلْهُ لَا لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَلْلَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لِلللْمُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا ل

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup>- مسلم (۱۰۱۵)، وأحمد في " المسند" (۸۳٤۸)، والترمذي (۲۹۸۹)، والدارمي (۲۷۵۹).

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>- حسن: رواه الترمذي (٣٣٨٢)، والحاكم في" المستدرك" (١٩٩٧)، و" مشكاة المصابيح (٢٢٤٠) وحسنه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>- صحيح: رواه أحمد (٢٨٠٣)، والطبراني في " الكبير (١١٢٤٣)، والحاكم في " المستدرك "، وعبد بن حميد (٦٣٦)، عن ابن عباس، وأبو القاسم بن بشران في " أماليه " (١٣٦٥) عن أبي هريرة ، وانظر" صحيح الجامع للألباني (٢٩٦١).

<sup>°</sup>٤- "جامع العلوم والحكم "لابن رجب الحنبلي "الحديث التاسع عشر".

وعن الْحَسَن، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﴿ ، كَانَ يَقُولُ: ﴿ جِدُّوا بِالدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُكْثِرُ قَرْعَ الْبَابِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ ». ٢٦

ولفظه عند البيهقي: « أَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ».

وَعن أَبُو الدَّرْدَاءِ ﷺ: «ادْعُ اللهُ تَعَالَى فِي يَوْمِ سَرَّاتِكَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكَ يَوْمَ ضَرَّاتِكَ». <sup>43</sup>

#### (٨) كثرة ذكر الله تعالى :

عَنْ أَبِي هُرَيرةً ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿ ثَلَاثَةً لَا يَرُدُّ اللهُ دُعَاءَهُمُ : الذَّاكِرُ اللهُ كَثِيرًا، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَالْإِمَامُ الْمُقْسِطُ ». ٢٩

وعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، يَقُولُ: « اذْكُرُوا اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ يَذْكُرْ كُمْ فِي الشِّدَّةِ، فَإِنَّ يُونُسَ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا ذَاكِرًا لِلَّهِ، فَلَمَّا وَقَعَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، قَالَ اللَّهُ: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ

٢٦- رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه" (٢٩١٧٥)، والبيهقي في" شعب الإيمان" (١١٠٣).

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷</sup>- رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه" (٣٤٦٦٤)، والبيهقي في" شعب الإيمان" (١١٠٠)، والدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (٢٧٣٦).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- أخرجه معمر في " جامعه"، وأحمد في "الزهد" (٧١٨)، والبيهقي في" شعب الإيمان" (١١٠١).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>- صحيح: رواه البيهقي في" شعب الإيمان" (٦٩٧٣)، والبزار في " مسنده البحر الزخار " (٨٧٥١)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٣٠٦٤)، و" الصحيحة" (١٢١١).

في بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ} [الصافات: ١٤٤]، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ عَبْدًا طَاغِيًا نَاسِيًا لِذَكْرِ اللَّهِ فَلَمَّا {أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: ٩٠]. °

وَقَالَ رَجُلُّ لاَّبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ : أَوْصِنِي، فَقَالَ: اذْكُرِ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ يَذْكُرُكَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي الضَّرَّاءِ. أَ°

وَأَعْظَمُ الشَّدَائِدِ الَّتِي تَنْزِلُ بِالْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا الْمُوْتُ، وَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَصِيرُ الْعَبْدِ إِلَى خَيْرٍ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الاِسْتَعْدَادُ لِلْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ بِالتَّقْوَى وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ:

{يَّا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغُد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُم ۚ أَنْفُسَهُم أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [الحشر: ١٨ - ١٩].

فَمَنْ ذَكَرَ اللّهَ فِي حَالِ صِحَتَه وَرَخَائِهِ، وَاسْتَعَدَّ حِينَئِد لِلْقَاءِ اللّهِ بِالْمُوْتِ وَمَا بَعْدَهُ، ذَكَرَهُ اللّهُ عِنْدَ هَذِهِ الشَّدَائِد، فَكَانَ مَعَهُ فِيهَا ، وَلَطَفَ بِهِ ، وَأَعَانَهُ ، وَتَوَلَّاهُ، وَثَبَّتُهُ عَلَى التَّوْحِيد، فَلَقِيَهُ وَهُو عَنْهُ رَاضٍ، وَمَنْ نَسِيَ اللّهَ فِي حَالِ صِحَتَّه وَرَخَائِه، وَلَمْ يَسْتَعَدَّ حِينَئَد لِلْقَائِهِ، نَسِيهُ اللّهُ فِي هَذِهِ الشَّدَائِد، بَمِعْنَى أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَأَهْمَلُهُ فَإِذَا نَزَلَ الْمُوتُ بِالْمُؤْمِنِ الْمُسْتَعِدِ لَهُ، أَحْسَنَ الظَّنَ بَرِيّهِ، وَجَاءَتُهُ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَالْقَاجِمُ وَجَاءَتُهُ اللّهِ، وَأَحَبَّ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَالْقَاجِمُ عَلَيْهِ، وَجَاءَتُهُ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَالْقَاجِمُ عَلَيْهِ، وَجَاءَتُهُ اللّهُ لَقَاءَهُ، وَالْقَاجِمُ عَلَيْهِ، وَيَعْتَذِ لِكَ، وَحِينَئِذٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَبْشِرُ بِمَا قَدَّمَهُ مِّمَا هُوَ قَادِمُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَبْشِرُ بَمَا قَدَّمَهُ مِمَّا هُوَ قَادِمُ عَلَيْهِ،

<sup>· °-</sup> رواه ابن أبي شيبه في " مصنفه" (٣٤٧٩٤).

أخرجه أبو نعيم في " الحلية" (٢٠٩/١)، وأبن الجوزي في " صفة الصفوة" (٢٧٨/١)،
 وأبي داود في " الزهد " (٢١٧).

وَيَنْدَمُ الْمُفْرِّطُ، وَيَقُولُ: {يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزمر: ٥٦].٥٦

وسيأتي معنا استجابة الله لدعاء المجتمعين في مجالس الذكر :

## (٩) الدعاء باسم الله الأعظم وأسمائه وصفاته العلى :

قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (ِالأعراف: ١٨٠].

ونبي الله مُوسَى يدعو ربه، فيقول: {أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٥٥)} [الأعراف: ١٥٥]، ونبي الله يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِي إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٩٨)} [يوسف: ٩٨]، ونبي الله سليمان عليه السلام، يقول: {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَد مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥)} [ص: وهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَد مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥)} [ص: وعيسى عليه السلام يدعو ربه: {رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُولِنَا وآخِرِنَا وآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤)} [المائدة: ١١٤]

والأمثلة على دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم السلام والأمثلة على دعاء الأنبياء عليهم والصالحين لربهم بمقتضى أسمائه وصفاته لا نستطيع إحصاؤها بحال من الأحوال .

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، رضي الله عنهم، قَالَ: سَمَعَ النَّبِيُّ عَبْ رَجُلاً يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّهُ لاَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ،

<sup>°</sup>۲- " جامع العلوم والحكم " لابن رجب الحنبلي – رحمه الله-ط. دار المنار – (ص: ۱۹۶-

قَالَ: فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاشْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى». ٣٠

وعن مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرَعِ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُو يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللهِ الْوَاحِدِ الشَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ، أَنْ تَغْفِرَ لِي اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَعَنْ أَنَسَ ﴿ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ۚ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ جَالِسًا وَرَجُلُ يُصَلِّي، ثُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَالُكَ بِأَنَّ لَكَ اجْمَدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : «لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاشْمِهِ الْعَظِيم، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى». ° دَعَا اللّهَ بِاشْمِهِ الْعَظِيم، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى». °

ماجة (٣٨٥٧)، وابن حبان(٨٩١).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>- صحيح : رواه أحمد في " المسند (١٨٩٧٤)، وأبو داود (٩٨٥)، والنسائي (١٣٠١) وصححه الألباني.

<sup>°°-</sup> صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١٢٦١١)، وأبو داود (١٤٩٥) قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، والنسائي (١٣٠٠)، وصححه الألباني.

وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ ، قَالَ: «اسْمُ اللهِ اللهُ عَظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَإِلْهَأَكُمْ إِللهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} [المقرة: ١٦٣]، وَفَاتِحَةِ شُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: {المَ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [آل عمران: ٢].٥

وعَنْ عَبْد اللهِ بن مسعود ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : « مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطْ هَمَّ وَلَا حَرَنُ، فَقَالَ: « اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدُكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُمُّكَ، عَدْلُ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَقْسَكَ، أَوْ عَلَيْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عَلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ خُلَقَ فَي عَلْمِ اللهُ هَمَّهُ وَخُرْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا » ، قالَ: فَقَيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَتَعَلَّمُهَا؟

٢٥- حسن: رواه أحمد (٢٧٦١١) وضعفه شعيب الأرنؤوط، وأبو داود (١٤٩٦)، وابن ماجة (٣٨٥٥)، والترمذي(٣٤٧٨)، والدارمي (٣٤٣٢) وحسنه حسين سليم أسد الدارني، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٩٨٠)، و" مشكاة المصابيح" (٢٢٩١).

## فَقَالَ ﷺ : « بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّهَا ». ٥٠

٥٠- صحيح: رواه أحمد في "المسند (٣٧١٢)، وابن حبان (٩٧٢) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، والحاكم (١/ ٥٠٩) وابن أبي شيبة في "مصنفه (٢٩٣١)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١٩٨، ١٩٩)، و" تخريج الكلم الطيب" (١٢٤).

يقولُ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في كتابه (شرح لمعة الاعتقاد) : أسماء الله غير محصورة بعدد معين:

لقوله - ﷺ- في الحديث المشهور: " أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كَابِكَ، أَوْ عَلَمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ،..." الحديث، وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به.

والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: ": «إِنَّ لللهِ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ اسْمًا، مائةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجُنَّةَ»: إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد، ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة.

وقد نقل الإمام النووي - رحمه الله - اتفاق العلماء على هذا فقال: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَهُ الْحُدَيثُ لَيْسَ فِيهِ حَصْرً لِأَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لِيْسَ لَهُ أَسْمَاءُ غَيْرَ هَذِهِ النِّسْعَةَ وَالتِّسْعِينَ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجُنَّةَ وَالتِّسْعِينَ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجُنَّةَ فَالْدُرُدُ الْإِخْبَارُ بَحَصْرِ الْأَسْمَاءِ.

والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين أسماً من أحصاها دخل الجنة» معناه أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون أسمًا،...".

وخالف في القول بعدم الحصر " ابن حزم" حيث يرى أنها تسع وتسعون فقط لظاهر الحديث، انظر المحلى (٣٦/١) وانظر الرد عليه في " مجموع الفتاوى" (٣٦/١٤)، وفتح الباري (٢٤٤/١١) ط. دار الريان، وشرح لمعة الاعتقاد للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله- ط. دار البصيرة – مصر (ص: ١١)

وعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ: سَمِعْ اسْمِهِ شَيْءً، فِي اللّهِ الّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءً، فِي اللّهِ الّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءً، فِي اللّهَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ، ثَلَاثَ مَرَّات، لَمْ تُصِبْهُ جَفَّاتُهُ بِلَاءٍ، حَتَّى يُصْبِحُ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ جَفَّاةُ بِلَاءٍ، حَتَّى يُصْبِحُ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ جَفَّاةُ بِلَاءٍ حَتَى يُصِبِعَ ».^٥٥

قال الإمام القرطبي – رحمه الله – في "تفسيره" قوله تعالى: {فَادْعُوهُ بِهَا}: اطلبوا منه بأسمائه ، فيطلب بكل اسم ما يليق به، تقول يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي، يا رازق ارزقني، يا هادي اهدني، يا فتاح افتح لي، يا تواب تب على، هكذا.

فإن دعوت باسم عام قلت: يا مالك ارحمني، يا عزيز احكم لي، يا لطيف ارزقني.

وإن دعوت بالأعم الأعظم، فقلت: يا الله، فهو متضمن لكل اسم. ولا تقول: يا رزاق اهدني، إلا أن تريد يا رزاق ارزقني الخير. قال ابن العربي: وهكذا، رتب دعاءك تكن من المخلصين. ٥٩

ويقول العلامة ابن عثيمين – رحمه الله -: في شأن أسماء الله الحسنى: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}، وقوله: {قُلْ عَنْهُ مَسْؤُولاً}، وقوله: {قُلْ عَنْهُ مَسْؤُولاً}، وقوله: {قُلْ عَنْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِنَّا الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمُ وَالْبُغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

محيح: رواه أحمد (٤٧٤)، والبخاري في" الأدب المفرد (٦٦٠)، وأبو داود (٥٠٨٨)، والترمذي (٣٣٨٨)، وابن ماجة (٣٨٦٩)، و" مشكاة المصابيح" (٢٣٩١)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٦٤٢٦).

٩٥-" تفسير القرطبي" (٣٢٧/٧).

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف:٣٣] ولأن تسميته تعالى بما لم يُسَمِّ به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى ، فوجب سلوك الأدب في ذلك، والاقتصار على ما جاء به النص. "

## ومن أمثلة سؤال الله تعالى بصفاته العلى وأفعاله :

دعاء الملائكة عليهم السلام لأهل الإيمان: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيمِ (٧)} [غافر: ٧] وعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قال: لَمَّا تَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: {قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ } [الأنعام: ٦٥]، قالَ النَّبِيُّ فَقَالَ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } [الأنعام: ٦٥]، فقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } [الأنعام: ٦٥]، فقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ فَقَالَ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } [الأنعام: ٦٥]، فقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ: «هَذَا أَيْسَرُ». ١٦

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانَ وَهُو فَالْتَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانَ وَهُو يَقُولُ: «اللهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مَنْ عَقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ يَقُولُ: ﴿اللهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مَنْ عَقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». ٢٢

٦٠- " القواعد المثلي " للعلامة ابن عثيمين (ص: ١٨)٠

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱</sup>-البخاري (۷٤٠٦)، وأحمد في" المسند" (۱٤٣١٦)، والترمذي (۳۰٦٥)، وابن حبان (۷۲۲۰)

<sup>&</sup>lt;sup>٦٢</sup>- مسلم (٤٨٦)، وأحمد في" المسند" (٢٥٦٥٥)، وأبو داود (٨٧٩)، وابن ماجة (٣٨٤)، والنسائي (١٦٩)، وجاء هذا الدعاء عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخر وتره عند أحمد (٧٥١)، وأبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، وابن ماجة (١١٧٩) وصححه الألباني.

وعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ رضي الله عنها، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: « إِذَا نَزُلَ أَحَدُكُمُ مَنْزُلًا، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ ». "آ

وعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ هُ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴾ ، يَقُولُ: «أَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجِيَّالَةِ وَالْإِكْرَامِ». ٢٠ الْجِلَال وَالْإِكْرَامِ». ٢٠

وقُوله ﷺ : ﴿ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِّكَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمْ ﴾. ٦٥

ُ وعَٰنْ أَنَسٍ ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: « يَا مُقَلِّبَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# سؤال الله تعالى بكلامه (القرآن) :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ مَ أَنَّهُ ۚ مَنَّ عَلَى قَارِئَ يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ يَقُولُ: « مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللّهَ بِهِ،

<sup>&</sup>lt;sup>٦٣</sup>- مسلم (۲۷۰۸)، وأحمد في " المسند" (۲۷۱۲۲)، والترمذي (٣٤٣٧)، وابن ماجه (٣٥٤٧) وابن حبان (۲۷۰۰)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>-صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١٧٥٩٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات، والحاكم في " المستدرك" (١٨٣٦)، والطبراني في "الدعاء" (٩٢) وفي الباب عن أنس عند الترمذي (٣٥١هم، ٣٥٢٥)، والطبراني في "الدعاء" (٩٣)، ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم (١٨٣٧) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (١٢٥٠)، و" السلسلة الصحيحة" (١٥٣٦).

٦٠- البخاري (٣٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢)، وأبو داود (٢٦٣١).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٦</sup>- صحيح : رواه أحمد في " المسند (١٢١٠٧، ١٣٦٩٦)، والترمذي (٢١٤٠)، وابن ماجة (٣٨٣٤)، والحامخ في " المستدرك" (١٩٢٧)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٧٩٨٧).

فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ القُرآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ». ٦٧ قال العلامة أبو العلا المباركفوري - رحمه الله - في شرح الحديث:

قوله ﷺ: «مَنَّ عَلَى قَارِئَ يَقْرَأُ» أي القرآن، «ثم سأل» أي: طلب من الناس شيئًا من الرزق. «فَاسْتَرْجَعَ» أي: قال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون" لابتلاء القارئ بهذه المصيبة التي هي السؤال عن الناس بالقرآن، أو لابتلاء عمران بمشاهدة هذه الحالة الشنيعة وهي مصيبة.

«مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللّهَ بِهِ» أي: فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد: أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منها، وإما أن يدعو الله عقب القراءة بالأدعية المأثورة، وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة؛ وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم.

ومما جاء في فضل سؤال الله تعالى بالمعوذتين، قوله ﷺ لعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ : « مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا، وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا». ٢٩

## هديه ﷺ في سؤال الله تعالى بالقرآن :

عَنْ حُذَيْفَةً ﴿ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْتُ: يَصَّلِي بِهَا فِي رَكْعَةً ، فَمَضَى ، فَقُلْتُ: يَرْكُعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ ، فَقَرأَها ، ثُمَّ افْتَتَحَ اللَّهِ عَمْراَنَ ، فَقَرأَها ، يَقْرأُ مُتَرَسِّلًا ،

الأرنؤوط: محمد (١٩٨٨٥) ١٩٩٤، ١٩٩١٧، ١٩٩٩٧) وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف، والترمذي (٢٩١٧)، وحسنه الألباني في " صحيح الجامع" (٦٤٦٧)، و" الصحيحة " (٢٥٧).

٦٨- "تحفة الأحوذي" (١٨٩/٨)

<sup>&</sup>lt;sup>٦٩</sup>- حسن صحيح: رواه أبو داود (١٤٦٣)، والنسائي (١٤٨٣)، وانظر " صحيح أبو داود (١٣١٥)، و"صحيح الجامع" (٧٩٤٨) للألباني

« إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيتُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ...». الحديث ...

وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ ﴿ ، قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴾ فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ، ثُمَّ تَوضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقُفْتُ مَعَهُ، فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ لَا يُمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ يَتَعَوَّذُ، ...».الحديث ٧١ وَقَفَ يَتَعَوَّذُ، ...».الحديث ٧١

قال الإمام النووي - رحمه الله -: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد.٧٢

## (١٠)التوسل إلى الله تعالى بأنواع التوسل المشروعة :

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: ٣٥].

والوسيلة لغة : القربة والطاعة، وما يتوصل به إلى الشيء، ويتقرب به إليه.

يقال: وسَّل فلان إلى الله تعالى توسيلاً: عمل عملا صالحًا تقرب به إليه. ويقال: وسَلَ فلان إلى الله تعالى بالعمل يَسِلُ وَسلاً وتسُّلاً وتوسيلاً: رغب وتقرب إليه .أي: عمل عملاً تقرب به إليه. ٧٣

<sup>۷۱</sup>- صحيح: رواه أحمد(۲۳۹۸۰)،وأبو داود (۸۷۳)،والنسائي (۱۱۳۲)وصححه الألباني . <sup>۷۲</sup>- "النووي بشرح مسلم" (۲۲/٦).

<sup>·</sup>٧- مسلم (٧٧٢) واللفظ له، وأحمد في " المسند (٢٣٣٦٧)، وأبو داود (٨٧١) والنسائي (١٦٦٤).

انظر " النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١٨٥/٥) والقاموس المحيط ص: ١٣٧٩، و" المصباح المنير" (ص: ٦٦٠).

وعن قتادة، قوله: " وَابَّتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ " أي: تقربوا إليه بطاعته، والعمل بما يرضيه، <sup>٧</sup> والوَسِيلَةُ: التَّوصَّل إلى الشيء برغبة وهي أخص من الوصيلة، لتضمَّنها لمعنى الرَّغبة، قال تعالى: {وَابَّتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة/ ٣٥] وحقيقةُ الوَسِيلَةِ إلى الله تعالى: مراعاة سبيله بالعلم والعبادة، وتحرّي مكارم الشّريعة، وهي كالقربة، والواسِلُ: الرَّاغب إلى الله تعالى .

١- التوسل إلى الله - تعالى - بالإيمان به، وبوحيه، والإيمان برسوله ومتابعته:

قال تعالى عن أهل الإيمان: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ آلَ عَمِران: ١٩٣).

وقوله تعالى عنهم كذلك: {إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩)} [المؤمنون: ١٠٩].

وقال تعالى عن الطائفة التي آمنت بعيسى عليه السلام: ﴿ رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٣٥)} [آل عمران: ٥٣]

٧٤٠ "تفسير الطبري" (١١٩٠٢) (٢٩١/١٠)

## ومن أمثلة التوسل بالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر :

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : « اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ ، وَشَهِد أَنِي رَسُولُكَ، فَيَّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنِي رَسُولُكَ، فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْه قَضَاءَكَ، وَأَكْبُرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا ». ٧٥

وقُولُه ﷺ : «اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَىْكَ أَلْكُ، وَإِلَىْكَ أَنْتُ، وَإِلَىْكَ مَا قَدَّمْتُ، وَإِلَىْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَنَّرْتُ، وَإِلَىْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَنَّرْتُ، وَإِلَىْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَنَّرْتُ، وَإِلَىْكَ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ». ٧٦

#### ٢- التوسل بأسماء الله وصفاته:

لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨٠] وقد سبق معنا في الفقرة السابقة من " أسباب استجابة الدعاء".

وفيما يتعلق بالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، يقول الإمام ابن القيم – رحمه الله -: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، ونيله أشرف المواهب: علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه، وتجيده ، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم ، توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان

<sup>° -</sup> صحيح: رواه ابن حبان في " صحيحه" (٢٠٨) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في " الكبير" (٨٠٨)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (١٣١١)، و" السلسلة الصحيحة " (١٣٣٨).

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷</sup>- البخاري (۷٤۹۹)، ومسلم (۷۲۹)، وأحمد في" المسند (۲۸۱۲)، وأبو داود (۷۷۱)، والترمذي(۳٤۱۸)، وابن ماجة (۱۳۵۵).

المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في "صحيحه"، والإمام أحمد والترمذي.

أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة ٧٧، ففيه توسل إلى الله بتوحيده، وشهادة الداعي له بالوحدانية، وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد وهو كما قال ابن عباس: " العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته "، وفي رواية عنه: " هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد "، وقال أبو وائل: " هو السيد الذي انتهى سؤدده "، وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله، وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله " { ولم يكن له كفواً أحد } [الإخلاص: ٤]

وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة، والتوسل بالإيمان بذلك، والشهادة به هو الاسم الأعظم.

والثاني: حديث أنس ٧٨، فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته.

وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد، والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده، ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعى به حقيق بالإجابة .

ونظير هذا دعاء النبي ﷺ الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، ما رواه البخاري في "صحيحه " من حديث ابن عباس.

وذكر الحديث السالف معنا، ثم قال: فذكر التوسل إليه، بحمده، والثناء عليه، وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة. ٧٩

٧٧-سبق تخريجه .

٧٨-سبق تخريجه .

٧٩- مدارج السالكين" (٢٠/١) ط. دار التقوى - مصر .

٣- التوسل إلى الله - تعالى – بالعمل الصالح الذي قام به الداعي :

عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا المَبِيتَ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَغْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أُعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا، وَلاَ مَالًا فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَوْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَلَبْتُ لَمُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائَمَيْن وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبَقَ قَبْلُهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ، أَنْتَظرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَّا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَغَاءَ وَجْهِكَ، فَقَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَة، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، ۚ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِمَا سَنَةً مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَنْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُحَٰلِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَّكُتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ الْبَغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا "، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجُرْتُ ءُ رَبِّ مِنْهِ وَهُ وَهُ مَنْهَا "، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجُرْتُ أَجْرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَتُمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرُتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الَّإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمَ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيه، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ». ^

٤-التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الغير (الصالحين الأحياء):

عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ﴿ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِذَا أَتَى عَلَيْه أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلُهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسِ فَقَالَ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍّ ، ثُمَّ مِنْ قَرَنِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَضٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضَعَ دِرْهَمٍ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةً؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَّقُولُ: «يَأْتِي عَلْيَكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلِ الْيَمْنِ، مِنْ مُرِادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنِ، كَانَ بِهِ بَرَصُّ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضَعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ» فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟، قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ جَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلُهُ عَنْ أُوَيْسِ، قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ، قَليلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: " «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَٰنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصُّ فَبَرَأً مِنْهُ، إِلَّا مَوْضَعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا بَرَّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى َ اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ َّفَافْعَلْ»، فَأَتَى أُويْسًا، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرِ صَالِجٍ، فَاسْتَغْفُرْ لِي، قَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرِ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِه، قَالَ

<sup>^</sup>٠- البخاري (٢٢٧٢) ومواضع، واللفظ له، ومسلم (٢٧٤٣)، وابن حبان (٨٩٧) ولفظه: ادعوا الله بأوثق أعمالكم .

أُسَيرُ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّهَا رَآهُ إِنْسَانً قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسٍ هَذِهِ الْبُودَةُ. ١٩

وعَنْ صَفْوَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ رضي الله عنها، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﴿ فِي مَنْزِلِهِ، فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ﴿ فِي مَنْزِلِهِ، فَلَمْ أَجِدُهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَضِي الله عنها، فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ لَنَا بِغَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ يَقُولُ: ﴿ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ النَّذِي اللهِ عَنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلُ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، فَإِلَ بَعِنْلٍ ». ٨٢

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ﴿ ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ إِخْوَانَكَ أَتُوْكَ مِنَ الْبَصْرَةِ - وَهُوَ يَوْمَئذ بِالزَّاوِيَة - لِتَدْعُو اللَّهَ لَهُمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، فَاسْتَزَادُوهُ، فَقَالَ مِثْلُهَا، فَقَالَ: إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا، فَقَدْ أُوتِيتُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ». ٨٣

وسئل فضيلة الشيخ -ابن باز - رحمه الله -: ما حكم التوسل بسيد الأنبياء، وهل هناك أدلة على تحريمه؟.

فأجاب: التوسل بالنبي شخفيه تفصيل، فإن كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره، وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة، فهذا هو الإسلام وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، وهو الواجب على كل مكلف. وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة، أما التوسل بدعائه والاستغاثة به، وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى - فهذا هو الشرك الأكبر، وهو دين أبي

<sup>^^</sup> مسلم (٢٥٤٢)، وأحمد في " المسند" (٢٦٧)، والحاكم في " المستدرك" (٩٧١٩).

<sup>^^-</sup> مسلم (٢٧٣٣)، وأحمد في " المسند" (٢١٧٠٧)، وأبو داود (١٥٣٤) بدون ذكر القصة، وابن ماجة (٢٨٩٥) وابن حبان (٩٨٩).

<sup>^^-</sup> صحيح الإسناد: رواه البخاري في" الأدب المفرد" (٦٣٣)، وابن أبي شيبة (٧٧/٦) وقال الألباني: صحيح الإسناد.

جهل وأشباهه من عبدة الأوثان، وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام.

وهناك نوع ثالث يسمى التوسل: وهو التوسل بجاهه أو بحقه أو بذاته مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا الله بنبيك أو جاه نبيك، أو حق نبيك، أو جاه الأنبياء، أو حق الأنبياء، أو جواه الأولياء والصالحين، وأمثال ذلك، فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه ، ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر، وأما توسل الأعمى به في حياته في فهو توسل به عليه الشرع المطهر، وأما توسل الأعمى به في حياته وليس توسلاً بالذات أو ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه، وليس توسلاً بالذات أو الجاه، و الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث، وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث.

## ٥- التوسل إلى الله بحال الداعي :

قال تعالى عن نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام: {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نَدَاءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَإِنِّي خَفْتُ الْمُوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَلِيًّا وَهَنُ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) مِنْ لَذُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) يَا نَبُشِرُكَ بِغُلَامٍ اشْمَهُ يَحْيَى لَمْ خَعْمَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا } [مريم: ٣- يَا زَكْرِيًا إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَامٍ اشْمَهُ يَحْيَى لَمْ خَعْمَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا } [مريم: ٣-

يقول الإمام السعدي – رحمه الله-: فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا، ليكون أكمل وأفضل

<sup>^^</sup>٤ - "فتاوى علماء البلد الحرام" إعداد د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي (ص: ٢٩-٣٠).

وأتم إخلاصًا، فقال: {رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِيّ} أي: وهي وضعف، وإذا ضعف العظم، الذي هو عماد البدن، ضعف غيره، {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} لأن الشيب دليل الضعف والكبر، ورسول الموت ورائده، ونذيره، فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته. ^^

وقال تعالى عن نبيه موسى ﷺ : {فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤)} [القصص: ٢٤]

يقول الإمام السعدي – رحمه الله -: فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما {فَسَقَى لَهُمَا} غير طالب منهما الأجرة، ولا له قصد غير وجه الله تعالى، فلما سقى لهما، وكان ذلك وقت شدة حر، وسط النهار، بدليل قوله: {ثُمَّ تَوَلَى إِلَى الظّلّ} مستريحًا لذلك الظلال بعد التعب.

{فَقَالَ} فِي تَلَكَ الحَالَة ، مسترزقًا ربه {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَير} [القصص: ٢٤]أي: إني مفتقر للخير الذي تسوقه إليَّ وتيسره لي.

وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحالة داعيًا ربه متملقًا.^^

وتوسل نبي الله يوسف- عليه السلام- بالافتقار إلى الله ليصرف عنه كيد امرأة العزيز: {قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤) } [يوسف: ٣٣-٣٤]

<sup>^^-</sup> تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " للعلامة السعدي – (٤٨٩/١) ط. دار أولى النهى الأولى.

٨٦-المصدر السابق (١/٤/١).

ويقول الإمام السعدي – رحمه الله - : وهذا يدل على أن جعلن يشرن على يوسف ، في مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه في ذلك .

فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد، {وَإِلا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلْيهِنَّ}أي: أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز، إن لم تدفع عني السوء. ٨٠

وتوسل نبينا محمد ﷺ إلى ربه يوم بدر وغيره، وسيأتي معنا.

## ٦- التوسل إلى الله تعالى بسابق إحسانه :

قال تعالى عن نبيه زكريا ﴿ : {كهيعص (١) ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ رَكِياً ﴿ (٢) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿ ٣) قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ ٤) وَإِنِي خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرثُنِي وَيَرثُ مِنْ اللهُ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) يَا زَكِريًّا إِنَّا نُبشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَعْنِي لَمْ نَعْفُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) يَا زَكِريًّا إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَعْنِي لَمْ نَعْفُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) يَا زَكِريًّا إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَعْنِي لَمْ

يقول الإمام السَعدي - رحمه الله-: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا} أي: لم تكن يا رب تردني خائبًا، ولا محرومًا من الإجابة، بل لم تزل بي حفيًا، ولدعائي مجيبًا، ولم تزل ألطافك نتوالى علي، وإحسانك واصلاً إليّ، وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه، وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقًا، أن يتمم إحسانه لاحقًا.^^

٨٠- المصدر السابق (٣٩٧/١).

<sup>^^-</sup> المصدر السابق (٤٨٩/١).

وقال تعالى عن نبيه يوسف ﷺ : {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُويلِ الْلَّاحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١)} [يوسف: ١٠١]

يقول الإمام السعدي – رحمه الله -: لما أتم الله ليوسف ﷺ ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وأقر عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، قال مقرًا بنعمة الله شاكرًا لها داعيًا بالثبات على الإسلام:

{رَبِّ قَدْ آَيْتَنِي مِنَ الْمُلُكِ} وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرًا كبيرًا للملك {وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ} أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم {فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم أَنْتَ وَلِيّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا }أي: أدم عليّ الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه، ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت، {وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار .^٩

ومن هذا أيضًا قوله تعالى عن أولى الألباب الراسخون في العلم: {رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)} [آل عمران: ٨] ومن ثم يتجه المؤمنون إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشع: {رَبَّنَا لا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا}..

وينادون رحمة الله التي أدركتهم مرة بالهدى بعد الضلال، ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء: «وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ». وهم بوحي إيمانهم يعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته. وأنهم لا يملكون قلوبهم فهي في يد الله. فيتجهون إليه بالدعاء أن يمدهم بالعون والنجاة. 9

<sup>&</sup>lt;sup>۸۹</sup>- المصدر السابق (٤٠٦/١).

٩٠- في ظلال القرآن" (٣٧١/١)٠

(١١) دعاء الضعفاء وصلاتهم وإخلاصهم والإحسان إليهم:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد، قَالَ: رَأَى سَعْدُ ﴿ ، أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ». ا

وفي رُواية النسائي: أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ».

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ يَقُولُ: « ابْغُونِي ضُعَفَاءَ كُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ ». ٩٢

ويقول الإمام ابن الحجر قُوْلُهُ: « هَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ » في رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: « إِنَّمَا نَصَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعَفَتَهُمْ بِدَعُواتِهُمْ وَصَلاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ "وَلَهُ شَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ بِلْفُظِ: « إِنَّا تَنْصَرُونَ وترزقون بضعفائكم ».

َ قَالَ بِن بَطَّالِ: تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّ الضَّعَفَاءَ أَشَدُّ إِخْلَاصًا فِي الدُّعَاءِ ، وَأَكْثَرُ خُشُوعًا فِي الدُّنيَّا. ٩٣ وَأَكْثَرُ خُشُوعًا فِي الدُّنيَّا. ٩٣ وَأَكْثَرُ خُشُوعًا فِي الدُّنيَّا. ٩٣ وَأَكْثَرُ خُشُوعًا فِي الدُّنيَّا. ٩٣

وعَنْ أَنُسٍ ﷺ ، أَنَّ الرَّبِيِّعَ عَمَّتَهُ كُسَرَتْ ثَنِيَّةً جَارِيَةً ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ فَأَبُوا ، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبُوا ، فَأَتُوا رَسُولَ اللّه ﷺ وَأَبُوا ، إِلّا القصاص فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِالقصاصِ، فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيّةً الرَّبِيّعِ؟ ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «يَا

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>-البخاري (٢٨٩٦) واللفظ له، والنسائي (٣١٧٨) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٣٨٨).

<sup>&</sup>lt;sup>٩٢</sup>- صحيح: رواه أحمد (٢١٧٣١)، وأبو داود (٢٥٩٤)، والترمذي (١٧٠٢)، والنسائي (٣١٧٩) بلفظ: " ابغوني الضعيف "، وابن حبان (٤٧٦٧)، والحاكم في " المستدرك (٢٠٠٩)، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>-" فتح الباري "للإمام ابن حجر-رحمه الله- (٩٩/٦) ط . دار التقوى – مصر .

أَنَسُ، كَتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ». فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَّهُ ». ٩٤

وعنه ﴿ ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ كُمْ مِنْ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، مِنْهُمُ البَرَاءُ بْنُ مَالك ». ° ٩

وعنه ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : ﴿ كُمْ مَنْ صَعِيفَ مُتَضَعّفِ ذِي طَمْرَيْنِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لَأَبْرَ قَسَمَهُ، مَنْهُمُ الْبَرَاءُ بَنُ مَالِكَ، فَإِنَّ الْبَرَاءُ لَقِي رَحْفًا مِنَ الْمُشْرِكُونَ فِي الْمُسْلِمِينَ »، فَقَالُوا: يَا بَرَاءُ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ لِأَبَرَّكَ، فَقَالُوا: يَا بَرَاءُ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ لِأَبَرَّكَ، فَقَالُوا: يَا بَرَاءُ، إِنَّ وَقُلَالُ اللّهِ لَا بَرَكَ، فَقَالُوا: يَا بَرَاءُ، إِنَّ فَقَالُوا: يَا بَرَاءُ، إِنَّ فَقَالَ: أَقْسَمْ عَلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَى وَبَكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَى وَبِعُوا فِي الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا لَهُ: يَا بَرَاءُ، أَقْسِمْ عَلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَى وَبِكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَى وَبَكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَى وَبِكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَى وَبَكَ، وَقُتُلَ عَلَى وَبَعْمُ وَقُتُلَ عَلَى وَبُولَ فَقَالَ: أَنْهُمُ مُ وَقُتُلَ وَقُلُوا عَلَى وَبُولَ أَنْهُ مُ مُ وَقُتَلَى إِنْفِيلُكُ فِي وَاللّهُ الْمَنْوَدُولُ الْمَعْمُ وَالْمَالَةُ الْمُؤْمُ مُ وَقُتُلَى إِنْفِيلًا مُنَافِهُمْ وَقُتُلَ الْمُؤَالُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ الْمَالَاءُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

ويقول الإمام ابن القيم – رحمه الله -: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم - على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها - على أن التقرب إلى رب العالمين، وطلب مرضاته، والبر والإحسان إلى خلقه ، من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر،

<sup>&</sup>lt;sup>٩٤</sup>- البخاري (٤٥٠٠) ومواضع، واللفظ له ، ومسلم (١٦٧٥)، وأحمد (١٢٧٠٤)، وأبو داود (٤٥٩٥)، وابن ماجة (٢٦٤٩)، والنسائى (٤٧٥٦، ٤٧٥٧).

<sup>° -</sup> صحيح: رواه الترمذي (٣٨٥٤) وقال: حديث حسن غريب مِنْ هَذَا الوَجْهِ، و" مشكاة المصابيح" (٦٢٤٨) وقال الألباني وقال (أي الترمذي) : حديث صحيح حسن، وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٤٥٧٣).

٩٦ - رواه الحاكم في" المستدرك" (٥٢٧٤)، والبيهقي في " شعب الإيمان" (١٠٠٠١)، و" حلية الأولياء" (٢/١، ٣٥٠)

فما استجلبت نعم الله ، واستدفعت نقمته، بمثل طاعته، والتقرب إليه، والإحسان إلى خلقه .٩٧

# (١٢)في حالة اضطرار العبد واستغاثته بالله :

لقوله تعالى: { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ ﴿ خُلُفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)}.[النمل: ٦٢]

وعَنْ أَبِي جُرَيِّ جَابِرِ بْنِ سَلَيْمٍ ﴿ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأَيْهِ ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ « لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ » قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ فَإِنَّ عَلَيْكَ » ، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ ، قَالَ: « لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ » ، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، النَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرَّ فَدَعَوْتُهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةً فَدَعَوْتُهُ ، أَنْبَهَا لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ - أَوْ فَلَاةٍ وَضَلَاتً رَاحِلَتُكَ ، وَاللَّهُ مَا عَلْكَ » ، ...» الحديث . ٩٨

وعَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : « مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةً، فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ، أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ، بِالْغِنَى، إِمَّا فِأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ، أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ، بِالْغِنَى، إِمَّا بِكَوْتٍ عَاجِلِ، أَوْ غِنَى عَاجِلِ ». ٩٩

٩٠- "الجواب الكافي " لابن القيم ط. دار الريان " الطبعة الأولى" (ص: ١٦).

٩٨- صحيح: رواه أحمد (١٦٦٦١) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وأبو داود (٤٠٨٤)، و" مشكاة المصابيح" (١٩١٨)، والبيهقي في" شعب الإيمان " (٥٧٣٠)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٢٤٤).

٩٩- صحيح: رواه أحمد (٣٦٩٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وأبو داود (١٦٤٥)، والترمذي (٢٣٢٦) وصححه الألباني.

ولقوله ﷺ لَفَاطِمَةَ: « مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ، وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيْ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلَحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلَّنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ ». ` '

# استغاثة رسول الله ﷺ بالله – تعالى - يوم بدر واستجابة الله له :

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال حَدَّنَي عُمرُ بنُ الْخُطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفُ عَنه، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُمَّ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَمَّ اللّهِ اللّهَ اللّهَمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اتّنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللّهُمَّ اتنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللّهُمَّ اتنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللّهَمَّ اتنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللّهَمَّ إِنْ تُمْلِكُ هَذُهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، لَا تُعبَدُ فِي الْأَرْضِ، فَمَا زَالَ يَبْتُ بَعْكُ بَرِبّه، مَادَّا يَدِيهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكَبَيْهِ، فَأَ زَالَ اللّهُ عَنْ وَرَاتِه، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ كَفَاكُ مُناشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيْنَجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلّ: اللّهُ عَنْ وَرَاتِه، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ كَفَاكَ مُناشَدَتُكَ رَبّكَ، فَإِنَّهُ سَيْنَجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ: فَأَنْزَلَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ: فَأَمْدَهُ وَقَالَ عَنْ الْلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ } فَأَمْدَهُ اللّهَ بُولِلْهُ بِالْلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ } فَأَمَدَّهُ اللّهُ بِالْلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ } أَلْمَدَّهُ اللّهُ بِالْلَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ }

# استغاثته ﷺ بربه وهو يخطب يوم الجمعة طلبًا لأن يسقيهم :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ : أَنَّ رَجُلًا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَة مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ القَضَاءِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَنْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السَّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

<sup>...-</sup> حسن: رواه النسائي في "الكبرى" (١٠٣٠)، والحاكم في" المستدرك" (٢٠٠٠) والحاكم في المستدرك" (٢٠٠٠) وانظر" صحيح الجامع" (٥٨٢٠)، و" صحيح الترغيب" (١٥٧). انظر" صحيح البرغيب" (١٧٦٣).

يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغْثَنَا، اللَّهُمَّ وَمَا بَيْنَنَا وَلَا قَزَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتِ وَلاَ دَارِ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْلُ التَّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلاَ وَاللَّهِ، مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتَّا، وَلَا السَّمْسَ سِتَّا، وَلاَ السَّمْسَ سِتَّا،

وَذَكَرَ ابْنُ أَنِي الدُّنْيَا فِي كَتَابِ (الْمُجَابِينَ)، وَفِي الدُّعَاءِ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي اللهِ مَنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا مُعَلَّقِ وَكَانَ تَاجِرًا يَتَجِّرُ عَمَا مُعَكَ وَاغَيْقُ وَلَعْا، فَقَرَجُ مَرَّةً فَلَقِيهُ عَلَى السَّلَا وَرِعًا، فَقَرَبُ بِهِ فِي الْآفَاقِ، وَكَانَ نَاسِكًا وَرِعًا، فَقَرَبُ مَرَّةً فَلَقِيهُ مِنْ دَمِي؟ شَأَنُكَ بِالْمَالِ، قَالَ: أَمَّا الْمَالُ فَلِي، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِلَّا دَمَكَ، قَالَ: أَمَّا الْمَالُ وَلَيْ مَلِّ مَا بَدَا لَكَ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى إِذَا أُبْيَتَ فَذَرْنِي أُصِلِّي أَرْبِعَ رَكَعَاتٍ، فَكَانَ مِنْ دُعَاتُه فِي آخِرِ سُجُودِهِ أَنْ قَالَ: يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ، يَا وَدُودُ، يَا وَدُودُ، يَا فَرُورُ لَا الْمَلِ اللَّمَ مَنْ أَنْ تَكْفَينِي شَرَّ هَذَا اللَّصِ، وَمُلْكَ اللَّهُ مِنْ أَعْنَى مُلَاثً مُنَ أَنْ تَكْفَينِي شَرَّ هَلَالُكَ عِزِكُ اللّهِ اللَّقِي اللهُ اللّهُ مَنْ أَعْنَى مُلَاثً مَنَ أَنْ يَعْفَى اللهُ بِكَ الْمُونِ فَقَالَ: قُمْ، فَقَالَ: مَنْ أَنْ أَنِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ فَقَدْ أَعَانِكَ اللّهُ بِكَ الْيُومِ، فَقَالَ: أَنَا مَلَكُ مِنْ أَهُلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، دَعُوتَ بِدُعَائِكَ اللَّاقِي، فَسَمَعْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ وَمُونَ بِدُعَائِكَ النَّانِي، فَسَمَعْتُ لَأَقُ اللَّهُ ال

١٠٠٠- البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧)، والنسائي (١٥١٨).

يُولِّيَنِي قَتْلَهُ، قَالَ الْحَسَنُ: فَمَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ، وَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ، اسْتُجيبَ لَهُ، مَكْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَكْرُوب. ١٠٣

وَقال مُورِّق الْعِجْلِيَّ، قَالَ: "مَا وَجَدُّتُ لِلْمُؤْمِنِ مَثَلًا إِلَّا كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي الْبَحْرِ عَلَى خَشَبَةٍ، فَهُوَ يَدْعُو: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، لَعَلَّ الله يُغْيِيه "١٠٤

وعَنْ عُبَيْدِ إللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: دَخَلَ عليَّ طَاوُسٌ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ لَهُ:ُ ادْعُ اللَّهَ لِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ: ادْعُ لِنَفْسِكَ، فَإِنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ.

وجاء رجل إلى مالك بن دينار، فقال: أنا أسألك با لله أن تدعو لي، فأنا مضطر، قال: إذًا فاسأله، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. ١٠٦٠

قال الإمام القرطبي – رحمه الله -: ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص ، وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد ، من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر. ١٠٧

١٠٣- " الجواب الكافي" لابن القيم (١٦-١٧) ط. دار ابن الجوزي-القاهرة (الطبعة

يقول العلامة الألباني: موضوع، لوائح الوضع والصنع عليه ظاهرة، أخرجه ابن أبي الدنيا في" مجابي الدعوة " (٣٨ / ٣٨) ومن الغرائب أيضًا: أن يذكر هذه القصةَ ابنُ القيم في أول كتابه " الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي " من رواية ابن أبي الدنيا هذه، مُعَلِّقاً إياها على الحسن، ساكمًا عن إسنادها!.

١٠٤- رواه أحمد في" الزهد" (٣٧١)، والبيهقي في "شعب الإيمان (١٠٧٤)، والقاسمي في" تفسيره محاسن التأويل " (٣٢/٢).

١٠٥- "تفسير القرآن العظيم" (٤٠٨/٣).

١٠٦- "تفسير القرطبي " (٣٢٣/١٣).

۱۰۷- " تفسير القرطبي " (٣٢٣/١٣).

وقال الواحدي – رحمه الله - أنشدنا الأستاذ أبو إسحاق الثعلبي – رحمه الله – فقال:

وَانِّي لَأَدْعُو اللَّهَ وَالْأَمْرُ ضَيِّقٌ ... عَلَيَّ فَمَا يَنْفَكُّ أَنْ يَتَفَرَّجَا وَرُبَّ أَخٍ سُدَّتْ عَلَيْهِ وُجُوهُهُ ... أَصَابَ لَهَا لَمَّا دَعَا اللَّهَ مخرجا.^^ · ا

ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: وَكَثِيرًا مَا تَجِدُ أَدْعِيةً دَعَا بِهَا قَوْمً فَاسْتُجِيبَ لَهُمْ، فَيْكُونُ قَدِ اقْتَرَنَ بِالدُّعَاءِ ضَرُورَةُ صَاحِبِهِ وَإِقْبَالُهُ عَلَى اللّهِ، أَوْ مَا مَنهُ جَعَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ إِجَابَةَ دَعْوَته شُكْرًا لَجَسْتَه، أَوْ صَادَفَ حَسَنَةً تَقَدَّمَتْ مِنْهُ جَعَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ إِجَابَةَ دَعْوَته شُكْرًا لَجَسْتِه، أَوْ صَادَفَ وَقْتَ إِجَابَةِ، وَخَوُ ذَلِكَ، فَأُجِيبَتْ دَعْوَتهُ، فَيَظُنَّ الظَّانُ أَنَّ السِّرَّ فِي لَقْظِ وَقَتَ إِجَابَةٍ، وَخَوُ ذَلِكَ، فَأُجِيبَتْ دَعْوَتهُ، فَيَظُنَّ الظَّانُ أَنَّ السِّرَّ فِي لَقْظِ وَهَذَا كَمَا إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلُ دَوَاءً نَافِعًا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي اسْتَعْمَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

۱۰۸- " تفسير القرطبي " (٣٢٣/١٣).

١٠٩ ـ " الجواب الكافي" لابن القيم ط. دار الريان للتراث (ص: ١٢-١٣).

كُمَّا نَهِي عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمُفْسَدَةِ الرَّاجِعَةِ: وَهُوَ التَّشَيْهُ بِالْمُشْرِكِينَ الَّذِي يُفْضِي إِلَى الشِّرْكِ. وَلَيْسَ فِي قَصْدِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الثَّشَرُكِ. وَلَيْسَ فِي قَصْدِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الثَّاوُقَاتِ. اللَّاوَقَاتِ. اللَّوْقَاتِ. اللَّوْقَاتِ. اللَّوْقَاتِ. اللَّوْقَاتِ. اللَّوْقَاتِ. اللَّوْقَاتِ. اللَّوْقَاتِ. اللَّوْقَاتِ. اللَّوْقَاتِ مَصْلَحَةً رَاجِعَةً لِإِمْكَانِ التَّطَوَّعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْقَاتِ. اللَّوْقَاتِ.

## (١٣) الافتقار إلى الله - تعالى – بأن يصف العبد حالة ضعفه وعجزه بين يدي الدعاء :

إن العبد محتاج إلى الله في كل شؤونه، ومفتقر إليه في جميع حاجاته، لا يستغني عن ربه ومولاه طرفة عين، ولا أقل من ذلك، فأما الرب سبحانه فهو غني حميد، لا حاجة بطاعة العباد ودعواتهم، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها، ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم يتضرروا بها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْجَمِيدُ (١٥) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١٦) } [فاطر: ١٦-١٦].

وقد سبق بفضل الله تعًالى وتُوفيقه بيان ذلك في (التوسل إلى الله بأنواع التوسل المشروع) - الفقرة الخامسة -.

ومما لم يسبق لنا ذكره نبين ما جاء من افتقار نبينا الله يوم بدر، فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو، أَنَّ رَسُولَ الله للهِ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرِ فِي ثَلَاثِ مِائَةَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى : «اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةً فَاحْمِلْهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُراةً فَاحْمِلُهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُراةً فَاحْمِلُهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعُ فَأَشْبِعُهُمْ». فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا، وَمَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَلِ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسُوا وَشَبِعُوا. اللهُ انْقَلَبُوا، وَمَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَلِ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسُوا وَشَبِعُوا. اللهَ

<sup>&#</sup>x27;۱۱- "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (١٦٣/١-١٦٤) مجمع الملك فهد " المكتبة الشاملة". ۱۱۱- حسن: رواه أبو داود (٢٧٤٧، والحاكم في" المستدرك" (٢٦٤٢)،و "مشكاة المصابيح" (٥٩٢٩) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (١٠٠٣).

# (١٤) إقرار العبد بذنوبه وبنعم الله عليه وسؤاله أن يغفر له :

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «سَيِّدُ الاسْتغَفَارِ أَنْ تَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنْعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتكَ عَلَيَّ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بَهَا، فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيعَ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ النَّيلُ وَهُو مُوقِنَ بِهَا، فَمَاتَ مَنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيعَ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ النَّيلُ وَهُو مُوقِنَ بِهَا، فَمَاتَكَ قَبْلَ أَنْ يُصِيعَ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَمَ مِنَ النَّيلُ وَهُو مُوقِنَ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيعَ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَا مِنَ النَّيلُ وَهُو مُوقِنَ بِهَا، فَلَا أَنْ يُصِيعَ وَمُوقِي مَنْ أَيْلِ الْمَنْ وَعَلَى اللّهُمْ الْقَيْقِ وَعَلَى اللّهُمْ الْقَنْقُ لِي ذَنْيِ، وَقَالَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَنْهُم وَلَى النَّالِثُونَ إِلَا يَعْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، فَعَلَم أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأَخُدُ بِالذَّنْبِ، فَقَالَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَيْنَ مُ مَا شُئْتَ، فَعَلَم أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأَخُدُ بِالذَّنْبِ، فَقَالَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَنْدُ مَا شُئْتَ يَكُم أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأَخُدُ بِالذَّنْبِ، فَقَالَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَنْ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَا لَكَ اللهُهُ أَو الرَّابِعَةِ (الْعَلَى الْقَالَةِ أَو الرَّابِعَةِ: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ». الله أَنْ لَهُ رَبَّا عَفُر مَا شُئْتَ وَلَا عَبْلُ اللّهُ الْقَالَةَ أَو الرَّابِعَةِ: «اعْمَلُ مَا شُئْتَ». الذَنْ لَهُ رَبَّا عَلْ عَبْدُ الْأَعْلَى الْقَالَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقَةَ أَو الرَّابِعَةِ والْعَلْ مَا شُئْتَ اللّهُ مَا شُئْتَ اللّهُ مَا شُئْتَ اللّهُ ال

وَعَنِ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: خَرَجَ النَّاسُ يَسْتَسْقُونَ وَفِيهُمْ بِلَالُ بْنُ سَعْد، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَسْتُمْ تُقَرُّونَ بِالْإِسَاءَة؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ» (مَا عَلَى اللهُ حَسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١] «وكُلُّ يُقِرُّ لَكَ بِالْإِسَاءَةِ، فَاغْفِرْ لَنَ اللهُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١] «وكُلُّ يُقِرُّ لَكَ بِالْإِسَاءَةِ، فَاغْفِرْ لَنَ اللهُ وَاسْقَنَا» قَالَ: فَسُقُوا

البخاري (٦٣٠٦)، وأحمد في "المسند" (١٧١١١)، والترمذي (٣٣٩٣)، والنسائي والنسائي والنرمذي (٣٣٩٣)، والنسائي وابن حبان (٩٣٢).

۱۱۳-البخاري (۷۰۰۷)، مسلم (۲۷۵۸)، وابن حبان (۹۲۵).

قوله: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ» والمعنى: ما دمت تذنب ثم نتوب، مقرًا بالذنب غير مصرً عليه، غفرت لك.

## (١٥)أن يتجنب العبد الدعاء بإثم أو قطيعة رحم وعدم استعجال الإجابة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِ ﴾ ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْد، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْاسْتَعْجَالُ؟ ، قَالَ ﴾ : يَقُولُ: «قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِيْ ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاء». أاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والإثم: الذنب، والمراد أن يدعو بما لا يحل له. فكل دعاء احتوى على محرم حري أن لا يستجاب لصاحبه، وكيف يستجاب لمن يتجرأ فيطلب حرامًا.

وقطيعة الرحم: الإساءة إليها، أو ترك الإحسان إليها، والدعاء الذي فيه إساءة للرحم من موانع الإجابة، لقد توعد الله قاطع رحمه بالقطع، ومن يقطعه الله لا يستجيب دعاءه.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، عَنِ النَّبِي ﴾ ، قَالَ: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَه، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعُكِ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبّ، قَالَ: فَذَاكِ " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " اقْرَءُوا إِنْ شِئْمُ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ } [محمد: ٢٢].

فقاطع الرحم منقطع من رحمة الله تعالى، وفي حديث أبي هريرة الله المتقدم علق النبي الله استجابة الدعاء على النحو الذي ذكره على عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فظهرا بذلك أنهما من شروط استجابة الدعاء.

۱۱۶- البخاري (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥).

١١٥- البخاري (٤٨٣٠)، ومسلم (٢٥٥٤)، وأحمد (٨٣٦٧)، وابن حبان (٤٤١).

قال ابن علان – رحمه الله -: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم " أي: فلا تُجاب تلك الدعوة المقترنة لشيء من ذلك، لأن الإجابة تنتفي عن سائر الدعوات غيرها، إذا دعا بهما ".١٦٦

أما ما يتعلق بإجابة الدعاء ما لم يستعجل، يقول الإمام ابن الجوزي - رحمه الله -: تأملت حالةً عجيبةً، وهي أن المؤمن تنزل به النازلة، فيدعو ويبالغ، فلا يرى أثرًا للإجابة، فإذا قارب اليأس، نظر حينئذ إلى قلبه، فإن كان راضيًا بالأقدار ، غير قنوط من فضل الله - عز وجل - فالغالب تعجيل الإجابة حينئذ ، لأن هناك يصلح الإيمان ، ويهزم الشيطان، وهناك تين مقادير الرجال.

وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} [البقرة: ٢١٤].

وكذلك جرى ليعقوب ﴿ وَلَمْ يَنْفَطُّعُ أُمُّهُ مِنْ فَضَلَ رَبُّهُ لَمْ يَيْأُسُ مِنْ الفَرْجِ ، فأخذ ولده الآخر، ولم ينقطع أمله من فضل ربه: {عَسَى اللّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً}. وكذلك قال زكريّا عليه السلام: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقييًّا } [مريم: ٤] فإياك أن تستطيل مدة الإجابة، وكن ناظرًا إلى أنه المالك، وإلى أنه الحكيم في التدبير، والعالم بالمصالح، وإلى أنه يريد اختبارك، ليبلوا أسرارك، وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك، وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك... إلى غير ذلك، وإلى أنه يبتليك بالتأخير، لتحارب وسوسة إبليس، وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله، وتوجب الشكر له، إذ أهلك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله، والفقر المضطر إلى اللجأ إليه، غنى كله. ١١٧

المرحمن بن الفالحين" (٣١٣/٤)، نقلًا عن " فقه الدعاء" لفضيلة الشيخ/أبي عبد الرحمن بن إبراهيم عطية. ط. مكتبة البلد الأمين-مصر- (ص: ١٧٤-١٧٥).

<sup>117 &#</sup>x27;"صيد الخاطر" للإمام ابن الجوزي-رحمه الله- ط. المكتبة التوفيقية (ص: ١١٦-

#### (١٦) رفع العبد يديه إلى السماء:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَبِيًّ اللَّهَ حَبِيًّ الْفَارِسِيِّ ﴾ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَبِيً الْفَارِسِيِّ الْحَالَ اللَّهُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتْنِ ﴾ ١١٨ وفي قوله ﴿ لَنْ مَطْعَمَهُ ومشربه وملبسه حرام : " ثُمُّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثُ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُلْسِلهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ ". ومَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُلْسِلهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بِالْحَاء مِن أَسِبابِ استجابته مِن الله تعالى. وقدل أيضًا على أن رفع اليدين بالدعاء من أسباب استجابته من الله تعالى.

# (١٧) الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على النبي ﷺ :

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد ﴿ ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﴾ قَاعَذُ، إِذْ دَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى فَقَالَ: اللّهُ مَّ اعْفَرْ لِي وَارْحَمْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ : «عَجِلْتَ أَيُّهَا اللّهَ يَّا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ». اللّهَ يَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ». قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلُ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهَدَ اللّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﴾ فقالَ لهُ النَّبِيُّ ﴾ : «أَيُهَا المُصَلِّى ادْعُ تُجَبْ». أنها النَّهِ اللهُ عَلَى النَّبِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ُوفِي رواية: «ادْعُ تَجُبْ، وَسَلْ تُعْطَ». ١٢٠

وقد ذكر الإمام ابن القيم- رحمه الله - أن للصلاة على النبي ﷺ عند الدعاء ثلاث مراتب:

إِحْدَاهَا: أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ قبلِ الدُّعَاءِ وَبعد حمد الله تَعَالَى والمرتبة الثَّانِيَة: أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ فِي أول الدُّعَاء وأوسطه وآخره

۱۱۸- صحيح: رواه أحمد، وأبي داود (۱۶۸۸)، والترمذي (۳۵۵٦)، وابن ماجة (۳۸۲۰)، والحاكم في " المستدرك (۱۸۳۱) وانظر "صحيح الجامع" (۱۷۵۷) للألباني. ۱۱۹- صحيح: رواه الترمذي (۳۲۷)، و"مشكاة المصابيح" (۹۳۰) وصححه الألباني. ۱۲۰- صحيح: رواه النسائي (۱۲۸٤)، وابن خزيمة (۷۰۹))، وانظر " صحيح الجامع" (۳۹۸۸)، و "صحيح الترغيب والترهيب" (۲۹۵۳) للألباني.

وَالثَّالِثَة: أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ فِي أُوله وآخره وَيجْعَل حَاجِته متوسطة بَينهما. وذكر -رحمه الله – الأدلة على تلك المراتب الثلاثة، فمن أراد أن يتتبعها فليراجعها. ١٢١

## (١٨) موافقة ساعات وحالات ومواضع استجابة الدعاء :

النوم على طهارة وذكر لله تعالى :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ ، عَنِ النَّبِيّ ﴾ ، قَالَ: ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى وَلْأَخِرَةً إِلَّا أَعْطَاهُ وَكُمْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِنَّاهُ ». ١٢٢

## حين يتعار من الليل لهجًا بهذا الذكر واستحباب الصلاة عقبه لقبولها :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِ ﴾ ، قَالَ: ﴿ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْجَدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الجَّمْدُ بِلَهِ، وَسُبْحَانَ اللَّه، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ غَوْرٌ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبَلَتْ صَلاَتُهُ ﴾ . 177

قَالَ بن بَطَّالٍ - رحمه الله -: وَعَدَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ﴿ أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ لَهُجًا لِسَانُهُ بِتَوْحِيدِ رَبِّهِ، وَالْإِذْعَانِ لَهُ بِالْمُلْكِ، وَالْإِعْتِرَافِ بنِعَمَهِ

١٢١-"جلاء الأفهام" (٣٧٥) -دار العروبة -الكويت . ط. الثانية .

<sup>1</sup>۲۲- صحيح: رواه أحمد (۲۲۰۹۲) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح من جهة ثابت، وأبو داود (٥٠٤٢)، وابن ماجة (٣٨٨١)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٥٧٥٤)، و"مشكاة المصابيح" (١٢١٥).

۱۲۳- البخاري (۱۱۵٤)، وأحمد (۲۲۶۷۳)، وأبو داود (۲۰۹۰)، والترمذي (۳۲۱۷) و ابن ماجه (۳۸۷۸)، وابن حبان (۲۵۹۱).

يُحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيُنَزِّهُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ بَتَسْبِيحِهِ، وَالْخُضُوعِ لَهُ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّسْلِيمِ لَهُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْقُدْرَةِ إِلَّا بِعَوْنِهِ ،أَنَّهُ إِذَا دَعَاهُ أَجَابَهُ، وَإِذَا صَلَّى قَبِلَتْ صَلَاتُهُ، فَيُنْبَغِي لَمِنْ بَلَغَهُ هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ يَغْتَنِمَ الْعَمَلَ بِهِ، وَيُغْلِصَ نِيَّتُهُ لِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. 174

## الثلث الآخر من الليل :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، قَالَ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ». ١٢٠

وعَنْ جَابِرِ ﴿ مَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﴾ ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ، يَشَأَلُ الله خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةِ ». ١٢٦

يُقُول الإِمام ابن حجر - رحمه الله -: بَيَانُ فَضْلِ الدَّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى غَيْرِهِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، قَالَ بن بَطَّالِ: هُوَ وَقْتُ شَرِيفٌ خَصَّهُ اللَّهُ بِالتَّزِيلِ فِيه، فَيَتَفَضَّلُ عَلَى عَبَادِهِ بِإِجَابَةٍ دُعَائِهِمْ وَإِعْطَاءِ سُؤْهِمْ، وَغُفْرَانِ بِالتَّزِيلِ فِيه، فَيَتَفَضَّلُ عَلَى عَبَادِهِ بِإِجَابَةٍ دُعَائِهِمْ وَإِعْطَاءِ سُؤْهِمْ، وَغُفْرَانِ ذُنُوبِهِمْ، وَهُو وَقْتُ غَفْلَة وَخَلُوة وَاسْتغْرَاقِ فِي النَّوْمِ، وَاسْتلْدَاذَ لَهُ وَمُفَارَقَةُ اللَّذَةِ وَالدَّعَةُ صَعْبُ، لَا سَيَّمَا أَهْلُ الرَّفَاهِيَة، وَفِي زَمَنِ الْبَرْد، وكَذَا أَهْلُ التَّعَبِ وَلا سَيَّمَا فِي قَصِرِ اللَّيْلِ، فَمَنْ آثَرَ الْقِيَامَ لَمُنَاجَاةٍ رَبِّهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ مَع اللَّهُ عَبَادَهُ ذَلِكَ، دَلَّ عَلَى خُلُوصِ نِيَّتِهِ وَصِحَّةٍ رَغْبَتِهِ فِيمًا عِنْدَ رَبِّهِ، فَلِذَلِكَ نَبَّهُ اللّهُ عَبَادَهُ ذَلِكَ، دَلَّ عَلَى خُلُوصِ نِيَّتِهِ وَصِحَةً رَغْبَتِهِ فِيمًا عِنْدَ رَبِّهِ، فَلِذَلِكَ نَبَّهُ اللّهُ عَبَادَهُ

۱۲۴- " فتح الباري " (۰/۳) ط. دار الريان للتراث-مصر.

۱۲۵- البخاري (۷۶۹۶)، ومسلم (۷۵۸)، وأبو داود (۲۷۳۳)، والترمذي (۳۶۹۸). <sup>۱۲۲</sup>- مسلم (۷۷۷).

عَلَى الدُّعَاءِ فِي هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي تَخْلُو فِيهِ النَّفْسُ مِنْ خَوَاطِرِ الدُّنْيَا وَعُلَقِهَا، لِيَسْتَشْعِرَ الْعَبْدُ الْجِدَّ وَالْإِخْلَاصَ لِرَبِّهِ. ١٢٧

ولله در الإمام الشافعي - رحمه الله -، قال:

أَتَهْزَأُ بِالدُّعَاءِ وَتَرْدَرِيهِ ... وَمَا تَدْرِي بِمَا صَنَعَ الدُّعَاءُ سَهَامُ اللَّيْلِ نَافِذَةً وَلَكِنْ ... لَمَا أَمَدُ وَلِلأَّمَدِ انْقِضَاءُ. ١٢٨ لَمَا أُمَدُ وَلِلأَّمَدِ انْقِضَاءُ. ١٢٨

#### بعد الوضوء:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ". ١٢٩.

وزاد الترمذي في روايته بعد النطق بالشهادتين: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ». ١٣٠

وَعَنْ أَبِي سَعِيدً ﴿ ، عَنِ النَّبِي ﴾ ، قَالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ، وَ بَحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقِّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». ١٣١

۱۲۷ -" فتح الباري" لابن حجر-رحمه الله- (۱۲-۱٤۰/۱۱) ط. دار التقوى –مصر.

١٢٨- " فيض القدير" (٢٦/٣).

۱۲۹- مسلم (۲۳۲)، وأحمد في "المسند" (۱۷۳۹۳)، وأبو داود (۱۲۹)، وابن حبان (۱۰۰۰)

١٣٠ - صحيح : رواه الترمذي (٥٥)، والطبراني في "الأوسط" (٤٨٩٥). وصححه الألباني في "
 صحيح الجامع" (٦١٦٧)، و" الإرواء " (٩٦)، و" صحيح الترغيب" (٢١٩).

الله الله على الله النسائي في " الكبرى" (٩٨٢٩)،، و" عمل اليوم والليلة" (٨١)، والحاكم في المستدرك" (٢٠٧٢). وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦١٧٠).

#### حين الأذان:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَاعَتَانِ تُقْتَحُ فِيهِمَا أَبُواَبُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّه». ١٣٢.

وعَنْ أَنَسٍ ﴿ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : « إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَتِحَتْ أَبُواَبُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ». ١٣٣

# فضل الترديد خلف المؤذن والصلاة على النبي ﷺ وسؤال الله تعالى له الوسيلة :

بيان ما يقوله المسلم إذا سمع المؤذن:

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ عُمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَى اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَى الصَّلاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا عَوْلَ وَلَا قُولَ: لَا عَوْلَ وَلَا قُولَ: لَا إِللهِ اللهُ أَكْبَرُ الله أَكَبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَنْ كَبُرُ الله أَنْ الله أَنْ الله أَلْهُ أَنْ كَالله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَلْكُ أَلْهُ الله أَلْ الله أَنْ الله أَلْهُ أَنْ الله أَنْ الله أَلْهُ أَنْ الله أَلْهُ أَنْ الله أَلْهُ الله أَنْ الله أَنْ

١٣٢- صحيح: رواه ابن حبان (١٧٢٠) وصححه الألباني، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، ولكن أُختلف في رفعه ووقفه.

<sup>1&</sup>lt;sup>۳۳</sup>- صحيح: رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٤٠٧٢)، وأبو داود الطيالسي (٢٢٢٠)، و"الضياء في "المختارة " (٢/١٢٧)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٨١٨)، و" السلسلة الصحيحة" (١٤١٣).

۱۳۶-مسلم (۳۸۵).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما، أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِيَّ اللهُ يَقُولُ: «إِذَا سَمَعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً فِي عَلَيْ صَلَاةً مَلَّا اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ الْجُنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عَبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أَلَّهُ

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ الدَّعْوَةِ التَّامَّة، وَالصَّلاَةِ القَائَمَةِ آتِ عَلَمَ الدَّعْوَةِ التَّامَّة، وَالصَّلاَةِ القَائَمَةِ آتِ مُحَدَّدًا الوسيلَة وَالفَضِيلَة، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحُمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ ». ١٣٦

وفي رواية: " وَابْعَثْهُ الْمُقَامَ الْمُحْمُودَ ".١٣٧

وعَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

۱۳۵-مسلم (۳۸٤)،وأحمد (۲۰۹۸)، وأبو داود (۲۳۰)، والترمذي (۳۲۱٤)، والنسائي (۲۲۱))، والنسائي (۲۲۸))، و" ابن حبان" (۲۲۹۰).

وهناك مسألة شاعت في هذه الأيام في الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، حتى في كثير من القنوات الدعوية، لا يلتفت إليها كثير من الناس؛ وهي أنهم يأتون بعد الأذان مباشرة بدعاء سؤال الله الوسيلة للنبي ﷺ قبل الصلاة عليه ﷺ ويصلى على النبي ﷺ في آخره، أو لا يصلون عليه ﷺ، وهذا يُخالف الترتيب من الصلاة على النبي ﷺ، ثم سؤال الله له الوسيلة كما بينه النبي ﷺ، ولا يكتفي المسلم بمجرد سماعها والانشغال بذلك دون أن يرددها ، فإن النبي ﷺ أخبر بأن شفاعته لمن قال مثل ما قال المؤذن ، ثم صلى على النبي ﷺ ، ثم سأل له الوسيلة ﷺ

۱۳۱-رواه البخاري (۲۱۶) و (۲۱۹)، و أحمد في "مسنده" (۱٤۸۱۷)، وأبو داود (۲۲۷)، والترمذي (۲۱۱)، وابن ماجه (۷۲۲).

١٣٧-صحيح: رواه النسائي (٦٨٠)، وابن حبان (١٦٨٩)، وابن خزيمة في "صحيحه (٤٢٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. وأنكر الألباني على زيادة: إنك لا تُخلف الميعاد.

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللّهِ رَبَّا ، وَبِمُحَمَّد رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» قَالَ ابْنُ رُمْجٍ فِي رِوَايَتِهِ « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ » وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ: وَأَنَا. ١٣٨

## دعاؤه ﷺ للأئمة والمؤذنين :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : « الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُّ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ».١٣٩

#### الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة:

عَنْ أَنْسٍ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة، فَادْعُوا ". ' ١٤٠

وَفِي رَوَايَةَ: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مُسْتَجَابٌ فَادْعُوا». ١٤١

۱۳۸-مسلم (۳۸٦)، وأحمد (۱۰٦٥)، وأبو داود (۲۵۰)، والترمذي (۲۱۰)، وابن ماجة (۷۲۱).

1<sup>٣٩</sup>- صحيح: (رواه أحمد في" المسند " (٧٨١٨) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو داود (٥١٧) ، والترمذي (٢٠٧)، وابن خزيمة (٢٥٨٨)، و"مصيح المسكاة المصابيح" (٦٦٣) وصححه الألباني في "صحيح الجاًمع " (٢٧٨٧) ، و "صحيح التَّرْغيب وَالتَّرْهيب" (٢٣٨) ، و" الإرواء " (٢١٧).

المسند" (١٢٥٨٤)، وأبو داود (٢٦٥)، وابن حبان المسند" (١٢٥٨٤)، وأبو داود (٢١٥)، وابن حبان المرتؤوط: إسناده صحيح، وأبو يعلي (٣٦٧٩)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٤٠٨).

المُنا- صحيح: رواه أبو يعلى (٣٦٨٠) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٣٤٠٥)، و" المشكاة " (٦٧١) عن أنس. دعاء الملائكة الكرام – عليهم الصلاة والسلام – لمن ينتظر الصلاة من هل الإسلام:

أهل الإسلام:
عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِه فِي بَيْتِه، وَصَلَاتِه فِي سُوقِه، بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدُهُم إِذَا تَوَضَّأً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يَريدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا يُريدُ إِلَّا الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ يَريدُ إِلَّا الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَاثَكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيه، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُهِ هِي الصَّلَاقِ فِيهِ ». كَانَ فِيه بَاللهُمَّ اللهُمَّ مَا لَمْ فَيهِ هِهُ اللهُمَّ اللهُ اللهُ مَا لَوْ اللهُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ الله

## صلاة الله تعالى وملائكته على الصف الأول:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﴾ ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بَمِدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبِ وَيَابِسِ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ».

۱٤۲ البخاري (٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩) واللفظ له، وأحمد (٧٤٣٠)، وأبو داود (٥٩٥).

الله المستد (۱۲۳ عند في " المسند (۱۷۱۵) و (۱۸۳۶) عن النعمان بن بشير،، وأبو الدود (۲۱۵)، وابن حبان (۲۱۰۹) وصححه والنسائي (۲۶۲) وابن حبان (۲۱۰۹) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

# استغفار النبي ﷺ للصف الأول ثلاثًا والثاني مرة :

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ، وَلِلثَّانِي مَرَّةً». ١٤٤

## أدعية الصلاة وفضلها ومواضع استجابتها:

دعاء الاستفتاح في الصلاة وبيان فضله:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ مَنَّا لَكِهِمَا مَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْمُدُ لِلَّهِ مَدَّا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيه، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﴿ صَلاَتُهُ ، قَالَ: ﴿ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ ﴾ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: ﴿ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفُسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ ﴿ : ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّفُسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ ﴾ : ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّفُ مَشَرَ مَلكًا يَبْتَدُرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا». ١٤٥

وعَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، ، قَالَ: بَيْنَمَا نَعْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ إِذْ قَالَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْمَدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مِنَ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ رَجُلُ مَنِ الْقَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «عَجِبْتُ لَمَا، فَتَحَتْ لَمَا أَبُوابُ السَّمَاءِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ هـ ١٤٦٠

<sup>°</sup>۱۰ مسلم (۲۰۰)، وأحمد في " المسند" (۱۲۹۳۰)، وأبو داود (۷۶۳)، والنسائي (۹۰۰)، والنسائي والنسائي وابن حبان (۱۷۶۱).

النسائي (٦٠١)، وأحمد (٤٦٢٧)، والترمذي (٣٥٩٢) النسائي (٨٨٦).

#### استجابة الله تعالى لعبده لما سأله في فاتحة الكتاب في الصلاة :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ ، عَنِ النِّيِ ۚ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا الْقُرْآنِ فَهِي خَدَاجً » ثَلَاثًا غَيْرُ مَّامٍ ، فَقيلَ لِأَبِي هُرِيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ؟ ، فَقَالَ: «اقُرأُ بِهَا فِي نَفْسكَ » فَإِنِّي صَمْعتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ ، يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: «اقْرأُ بِهَا فِي نَفْسكَ » فَإِنِّي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ، وَلَعَبْدِي مَا سَأَلَ » فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: «مَدَنِي فَوَلَا اللهُ تَعَالَى: «مَدَنِي فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: «مَدَنِي عَبْدِي » وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمِ الرَّحِمِ } [الفاتحة: ١] ، قالَ اللهُ تَعَالَى: «أَنْنَى عَلَي عَبْدِي » وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمِ الرَّحِمِ } [الفاتحة: ١] ، قالَ اللهُ تَعَالَى: «أَنْنَى عَلَي عَبْدِي » وَقَالَ مَرَّةً « فَرَّضَ إِلَي عَبْدِي » وَقَالَ مَرَّةً « فَوَضَ إِلَي عَبْدِي » - وقَالَ مَرَّةً « فَوَضَ إِلَي عَبْدِي » وَإِذَا قَالَ: {الفاتحة: ٥] ، قالَ: «هَذَا الصِّرَاطَ فَوَّضَ إِلَي عَبْدِي » وَإِذَا قَالَ: {إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ اللهُ عَنْ الصَّرَاطَ فَقَالَ: {الشَّالِينَ } الشَّالِينَ } الله القَالَ: {الفَّاتِينَ } وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » فَإِذَا قَالَ: {الفَّالِينَ } الفَّاتِينَ } وَلَا الفَّالِينَ } إلفاتحة: ٧] ، قالَ: «هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » . ﴿ الْمَالِينَ } الفَّالَةِنَ } الفَاتِينَ } أَنْ أَنْ فَالًا لَعْبُدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » . ﴿ الْفَاتَحَةَ لَا إِلَا الْعَالَةِينَ } إلْ الفَاتِحَة ؛ ٧] ، قَالَ: «هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » . ﴿ الْفَاتَحَة وَالَ اللهُ الْعَنْ إِلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » . ﴿ الْفَاتِحَة لَا كَالَ اللهُ اللهُ الْعَلْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » . ﴿ الْفَاتِحَة لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » . ﴿ الْفَاتِحَة فَيَا الْفَالِي اللهُ الْفَلَا الْعَلَا الْع

يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: قَالَ سهل بن عبد الله التستري: ليْسَ بين العَبْد وَبَيْن ربه طَرِيق أقرب إليه من الافتقار، وَمَا حصل فيه الْمُدى فِي الْمُاضِي فَهُوَ مُحْتَاج إِلَى حُصُول الْمُدى فيه فِي الْمُسْتَقْبل، وَهَذَا حَقِيقَة قُول من يَقُول: ثبتنا واهدنا لُزُوم الصِّراط، وقُول من قَالَ: زِدْنَا هدى، يَتَنَاوَل مَا تقدم، لَكِن هَذَا كُله هدى مَنْهُ فِي الْمُسْتَقْبل إِلَى الصِّراط الْمُسْتَقيم، فَإِن الْعَمْل فِي الْمُسْتَقْبل إِلَى الصِّراط الْمُسْتَقيم، فَإِن الْعَمَل فِي الْمُسْتَقْبل بِالْعلم، وقد لا يحصل العلم في الْمُسْتَقْبل، بل يَزُول عَن الْقلب وَإِن المُسْتَقْبل بِالْعلم، وقد لا يحصل الْعلم في الْمُسْتَقْبل، بل يَزُول عَن الْقلب وَإِن حصل فقد لا يحصل الْعلم، فالنَّاس كلهم مضطرون إِلَى هَذَا الدُّعَاء، وَلَهَذَا فَرْضه الله عَدْم في كل صَلاة، فليسوا إِلَى شَيْء من الدُّعَاء أحوج مِنْهُم إِلَيْه،

۱٤۷- مسلم (۳۹۰)، وأحمد (۹۹۳۲)، وأبو داود (۸۲۱) وابن ماجه (۳۷۸٤)، والترمذي (۲۹۰۳) والنسائي (۹۰۹)، وابن حبان (۱۷۸٤)

وَإِذَا حصل الْهُدَى إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقَيّم، حصل النَّصْر والرزق، وَسَائِر مَا تَطَلَب النُّفُوس من السَّعَادَة. وَالله أعلم. ١٤٨٠

## فضل التأمين خلف الإمام ودعاء الرفع من الركوع:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ ، قَالَ: ﴿ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - وَقَالَ ابْنُ شِهابٍ - وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، يَقُولُ: ﴿ آمِينَ ». ١٤٩

وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِ ﴿ ، قَالَ: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ ؟ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ خَطَبْنَا فَبَيْنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمْنَا صَلَاتَنَا وَعَلَّمْنَا صَلَاتَنَا وَعَلَّمْنَا صَلَاتَنَا وَعَلَّمْنَا صَلَاتَنَا وَعَلَّمْنَا صَلَاتَنَا وَعَلَّمْنَا صَلَاتَنَا وَعَلَمْنُوا وَإِذْ قَالَ إِذَا صَلَيْتُمْ فَأَولُوا: آمِينَ ، يُجِبُّمُ اللهُ إِذَا صَلَيْتُهُ وَلُوا: آمِينَ ، يُجِبُّمُ اللهُ فَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ } [الفاتحة: ٧] ، فَقُولُوا: آمِينَ ، يُجِبُّمُ اللهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلُكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ "، فَقُولُوا: فَقُولُوا: فَقُولُوا: سَمَعَ اللهُ لَمِنْ مَعْدُهُ. فَقُولُوا: اللهُ مَرْدَعُ فَقُولُوا: سَمَعَ اللهُ لَمُنْ مَعْدُهُ. فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ اخْمُدُ يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ ، ...». أَنَّا

وْعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، قَالَ: ﴿ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَدَهُ، فَقُولُوا: ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّهُ لَمْنَ خَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». ١٥١ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». ١٥١

۱٤٨- " أمراض القلوب وشفاؤها" للأمام ابن تيمية (١٤/١-١٥) ط. مكتبة حميدو – الاسكند, ية .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَّدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا يَنْهُمَا، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُنْعَتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، أَهْلَ الْجَدِّ الْمَاكَ الْجَدِّ الْمَاكِ

وعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِ ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: ﴿ رَبَّنَا لَكَ الْجَمْدُ مِلْ ءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْ ءُ مَا شَئْتَ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: ﴿ رَبَّنَا لَكَ الْجَدْ مِلْ ءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْ ءُ مَا شَئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلْنَا لَكَ عَبْدُ: اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ».

وعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ النَّرُقِيِّ ﴿ ، قَالَ: ﴿ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﴾ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ: ﴿ مُمَّا اللّهُ لَمِنْ حَمَدَهُ "، قَالَ رَجُلُّ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ حَمَّدًا كَثِيرًا طَيِبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: ﴿مَنِ المُتَكَلِّمُ ﴾ وَلَكَ الحَمْدُ حَمَّدًا كَثِيرًا طَيِبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: ﴿ مَنِ المُتَكَلِّمُ ﴾ . \*١٥ قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ ﴾. \*١٥ قَالَ: ﴿ مَنْ المُتَكَلِّمُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

### الدعاء بعد الركوع أو قبله في قنوت الوتر :

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﴿ كَلِهَاتٍ اللّهُ عَنْهُما وَاللّهِ اللّهُمَّ اللهُمَّ الْمَدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ،

۱۰۲- مسلم (٤٧٨)، وأحمد (٨٠٣)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٢٦٦)،  $^{107}$ - مسلم (٤٧٧)، وأجمد (١٩٠٥)، وأبو داود (٨٤٧)، وابن حبان (١٩٠٥).

مسلم (۲۷۷)، واسمه (۱۸۹۸)، وأبو داود (۷۷۰)، والنسائي (۱۰۶۲)، ۱۰۵-البخاري (۲۹۹)، وأحمد (۱۸۹۹)، وأبو داود (۷۷۰)، والنسائي (۱۰۶۲)، وابن حبان (۱۹۱۰)

وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقَنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ». °° ا

### استجابة الدعاء في موضع سجود العبد لربه :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشَّرَاتِ النُّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهًا الْمُسْلُم، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلَا وَإِنِي نُهِيتُ أَنْ أَقْراً النُّبُوةِ إِلَّا الرُّوْيَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا النُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَنَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا الشُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ "١٥٦٠ السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ "١٥٦٠

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَنْ رَبّه، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثَرُوا الدُّعَاءَ ». ١٥٧

ويقول الإمام النووي - رحمه الله -: وَهُوَ مُواَفِقٌ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَاسْجُدْ وَاقْتِرِبِ وَلاَّنَّ السُّجُودَ غَايَةُ التَّوَاضُعِ وَالْعُبُودِيَّةِ لِللهِ تَعَالَى وَفِيهِ تَمْكِينُ أَعَرِّ وَاللهُ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ وَأَعْلَاهَا وَهُوَ وَجْهُهُ مِنَ التُّرَابِ الَّذِي يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ وَاللهُ أَعْمَلِهُ مَنَ التُّرَابِ الَّذِي يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ وَاللهُ أَعْمَلِهُ مَنَ التُّرَابِ الَّذِي يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ وَاللهُ أَعْمَلِهُ مَنَ التَّرَابِ الَّذِي يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ وَاللهُ أَعْمَلِهُ مِنَ التَّرَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۰</sup>- صحيح: رواه أحمد في" المسند" (۱۷۱۸)، وأبو داود (۱٤۲٥)، والترمذي (٤٦٤)، وابن ماجة (١١٧٨)، والنسائي (١٧٤٥)، والدارمي (١٦٣٤) وصححه الألباني وشعيب

وابن ماجة (١١٧٨)، والنسائي (١٧٤٥)، والدارمي (١٦٣٤) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۱°۰۱- مسلم (٤٧٩) ، وأحمد (١٩٠٠)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (١٠٤٥)، وابن حبان (١٨٩٦، ١٩٨٠).

۱۰۷- مسلم (٤٨٢)، وأحمد (٩٤٦١)، والنسائي (١١٣٧) ،وأبو داود (٨٧٥)، وابن حبان (١٩٢٨).

۱۵۸- "النووي شرح مسلم" (۲۰۶/۶)

#### الدعاء بعد التشهد في الصلاة :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ ، يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، وَمِنْ عَذَابِ اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، وَمِنْ عَذَابِ اللهُمَّ الْقَبْرِ، وَمِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» ١٥٩ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» ١٥٩ وَمَنْ مَرْ فَتِنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» ١٥٩ اللهُمَّ وَمُنْ مَرْفُوعًا: «...، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرٍ مَا يَقُولُ بَيْنَ النَّهُمْ وَاللهُمَّ اعْفُولُ بَيْنَ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا اللّهُمْ وَاللّهُمْ الْعَرْتُ مَنْ أَنْ اللّهُمْ الْعَنْ فَيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا اللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

النَّشَهُّدِ وَالنَّسُلِمِ: «اللهُمَّ اعْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُخَّرْتُ، وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَغْرُ أَعْلَنْتُ، وَمَا أَشَرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». 17

وفي رواية، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا سَلَّرَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». ١٦١

# دعاء علمه رسول الله ﷺ لأبي بكر الصديق في صلاته :

عَنْ أَبِي بَكْرِ الْصَدِّيقِ ﴿ : أَنَّهُ قَالَ النَّبِيِّ ۚ ﴿ : عَلَيْنِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: ﴿قُلْ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلْمَتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». الرَّحِيمُ». ١٦٢

١٠٩- البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨) واللفظ له.

١٦٠٠ مسلم ٢٠٠١ (٧٧١)، والترمذي (٣٤٢١) وابن حبان (١٩٦٦)

۱۳۱ - مسلّم ۲۰۲ - (۷۷۱)، وأحمد (۷۲۹)، أبو داود (۱۵۰۹)، وابن حبان (۲۰۲۵).

البخاري (٨٣٤، ٦٣٢٦)، ومسلم (٢٧٠٥)، وأحمد في " المسند (٢٨)، والترمذي (٣٥٣)، وابن ماجة (٣٨٣)، والنسائى (١٣٠٢).

### الدعاء الذي أوصى به رسول الله ﷺ لمعاذ دبر كل صلاة :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ ، قَالَ: أَخَذَ بِيدِي رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي كُلُّ حِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ «فَلَا تَدُعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ: رَبِّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ». ١٦٣

إجابة الله تعالى لمن دعاه بعد تكبيره وتسبيحه وتحميده سبحانه في الصلاة: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ ﴿ ، أَنَّ أُمَّ سُلَمْ، غَدَتْ عَلَى النَّبِي ﴾ ، فَقَالَتْ: عَلَى النَّبِي ﴾ ، فَقَالَتْ: عَلَى اللَّهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ»، يَقُولُ: « نَعَمْ نَعَمْ ». أَمَّا

### تحرى الإجابة قبل صلاة الظهر:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةً تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأَحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلُ صَالحً». 1٦٥

<sup>1&</sup>lt;sup>۱۳</sup>-صحيح: رواه أحمد في " المسند" (۲۲۱۱۹)، أبو داود (۱۵۲۲)، والنسائي (۱۳۰۳)، وابن خزيمة (۷۵۱) وصححه الألباني وشعيب الأرنةوط.

<sup>1&</sup>lt;sup>۱۱</sup>- حسن: رواه أحمد في " المسند" (۱۲۲۰۷)، والترمذي (٤٨١)، والنسائي (١٢٩٠)، وابن حبان (٢٠١١) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>17°</sup> صحيح: رواه أحمد (١٥٣٩٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، والترمذي (٤٧٨) وقال: حديث حسن غريب، وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله -بل هو حديث صحيح متصل الإسناد، و" مشكاة المصابيح" (١٦٦٩) وصححه الألباني، وفي "الشمائل" (٢٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٩).

## تحري الإجابة بين صلاة الظهر والعصر من يوم الأربعاء :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، يَقُولُ: « دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُما، يَقُولُ: « دَعَا رَسُولُ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ الْفَتْحِ، يَوْمَ الاَّتْيَنِ وَيَوْمَ اللَّاتَيْنِ وَيَوْمَ اللَّاتَيْنِ مِنْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ جَابِرُ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْنُ مُهِمٌ عَاتَظُ إِلَّا تَوَخَيْتُ تِلْكَ السَّاعَة، فَدَعَوْتُ اللَّهَ فِيهِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِي تِلْكَ السَّاعَة، إِلَّا عَرَفْتُ الْإِجَابَة ». 177

### أخر ساعة من يوم الجمعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﴾ : «إِنَّ فِي اجْمُعَةٍ لَسَاعَةً، لَا يُوافَقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَقَالَ بِيَدِهِ: يُقَلِّلُهَا يُزُهَّدُهَا. ١٦٧

ُ وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: « يَوْمُ الْجُمُّعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ - سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلّا أَتَاهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ، فَالْتَمْسُوهَا آخِرَ سَاعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ». ١٦٨

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

المفرد" (٢٠٤) وحسنه الألباني. (١٤٥٦٣) وضعفه شعيب الأرنؤوط، والبخاري في الأدب المفرد" (٧٠٤) وحسنه الألباني.

۱۲۷-البخاري (۲٤۰۰)، ومسلم (۸۵۲)، وأحمد (۷۱۵۱)، والنسائي (۱٤٣٢)، وابن ماجة (۱۱۳۷).

۱۲۸ - صحيح : رواه أبو داود (۱۰٤۸)، والنسائي (۱۳۸۹)، والحاكم في" المستدرك" (۱۰۳۲).

وَفِيه تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةً إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةً يَوْمَ اجْمُعَة مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَة، إِلَّا اجْنَ وَالْإِنْسَ، وَفِيهَا سَاعَةً لاَ يُصَادفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ »، قَالَ كُعْبُ هُذَ « ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةً مَرَّةً »، فَقُلْتُ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَة »، فَقَرأً كُعْبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: « صَدَقَ رَسُولُ الله ﷺ »، قَالَ أَبُو هُرِيْرَةً ﴿ \* : ثُمُّ لَعَبُ الله بْنَ سَلامٍ ﴿ فَهُ مَنْ تَعْهُ بِمَجْلِسِي مَع كَعْب، وَمَا حَدَّتُهُ فِي يَوْمِ الله بْنُ سَلامٍ ﴿ فَهُ مُخْلِسِي مَع كَعْب، وَمَا حَدَّتُهُ فِي يَوْمِ الله بْنُ الله بْنُ سَلامٍ ﴿ فَي كُلِّ سَنَةً يَوْمٌ ﴿ »، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الله بْنُ سَلامٍ ﴿ فَي كُلِّ سَنَةً يَوْمٌ ﴾ ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ ﴿ فَي كُلِّ مَدُقَالَ: « بَلْ هِيَ فِي كُلِّ سَلامٍ ﴿ فَي كُلِّ اللهِ بْنُ سَلامٍ ﴿ فَي كُلِّ اللهِ بْنُ سَلامٍ ﴿ فَي كُلِّ اللهِ بْنُ سَلامٍ ﴿ وَمَا حَدَّنُهُ وَمَا حَدَّتُهُ وَمَا حَدَّتُهُ وَمُ كَالِهُ إِلَّا لَهُ عَبْدُ الله بْنُ مَا اللهُ مِنْ وَمَا عَدَّ اللهِ بْنُ سَلامٍ ﴿ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ سَلامٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامِ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ جَالِسُ: «إِنَّا لَنَجِدُ فِي كَابِ اللّهِ: فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ سَاعَةً لَا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَسْأَلُ اللّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ»، قَالَ عَبْدُ يُوافِقُهَا عَبْدُ مُؤْمِنُ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللّهِ ﴿ : أَوْ « بَعْضُ سَاعَة »، فَقُلْتُ: «صَدَقْت، أَوْ اللّهِ عَضُ سَاعَة »، فَقُلْتُ: «صَدَقْت، أَوْ بَعْضُ سَاعَة »، فَقُلْتُ: قُلْتُ: إِنَّا بَعْضُ سَاعَة »، قُلْتُ: إِنَّا يَعْضُ سَاعَة مَلَاةً بَهُ وَقُلْ أَيْ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلّى، ثُمَّ جَلَسَ لَا يَعْبِسُهُ إِلّا الصَّلَاةُ، فَهُو فِي صَّلَاةِ ». ١٧٠

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِ بِإِسْنَادِ صَعِيجٍ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الصَّحَابَةِ اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا سَاعَةَ اجْمُعَةِ ثُمَّ افْتَرَقُوا فَلَمْ يَغْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ اجْمُعَةِ. اللهِ

<sup>1</sup>٦٩- صحيح: رواه أحمد في" المسند " (١٠٣٠٣) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والنسائي (١٤٣٠) والترمذي (٤٩١)، وصححه الألباني.

١٧٠- حسن: رواه ابن ماجة (١١٣٩) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

١٧١- ذكره الحافظ بن حجر في "الفتح" (٤٢١/٢) وقال: بإسناد صحيح.

وأما ما ورد في أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماً، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي فَي شَأْنِ سَاعَة الْجُمُّعَة؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمْعْتُهُ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ قُلْتُ فَيْ الصَّلَاةُ» ١٧٢ يَجُلْسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» ١٧٢

ُ وعن َ كَثِير َ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: «فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، لَا يَسْأَلُ

1<sup>vr</sup>- ضعيف والمحفوظ موقوف، أخرجه مسلم (٨٥٣)، وأبو داود (١٠٤٩) وقال الألباني في " ضعيف سنن أبي داود" (٢٣٦) ضعيف والمحفوظ موقوف، وقال في " المشكاة" (١٣٥٨) وقد أعل بالوقف، وسائر الأحاديث في الباب تخالفه، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد بقوله: أكثر الأحاديث التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس، ذكره الترمذي (٣٦١/٢) ومن شاء التفصيل حول الحديث فليراجع " فتح البارى" (٣٥١/٢)

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث ، فقال: إنه أعل بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع: فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: لم أسمع أحد من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: "سمعت أبي".

ولا يقال: مسلم يكتفي في العنعنة بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا ؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع.

أما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يفت فيه برأيه، بخلاف المرفوع؛ ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. ا. هـ. "فتح" "٢/ ٤٢١" نقلا من "مسند عبد بن حميد" (٢٤١/١) تحقيق فضيلة الشيخ مصطفى العدوى .

اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ» قِيلَ: أَيُّ سَاعَةٍ؟ ، قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الإنْصِرَافِ مِنْهَا». "١٧٣

#### الدعاء يومى العيدين بعد الصلاة:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحَيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابُ؟، قَالَ: « لِتَلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ». أَلَا إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابُ؟، قَالَ: « لِتَلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ». أَلَا فَي رواية البخاري: «فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرُ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ».

### مواطن الدعاء في مواقيت ومناسك الحج والعمرة :

الدعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟، قَالَ:

<sup>1&</sup>lt;sup>VV</sup> - ضعيف: رواه الترمذي (٤٩٠)، وابن ماجة (١١٣٨)، وقال الألباني: ضعيف جدا، وأقول: - لا يفوتنا بإذن الله -تعالى – أن ننبه على الاهتمام بأمر دعاء الخطيب على المنبر وتأمين الحضور على ذلك سرًا، وإن ضعف العلماء لهذا الحديث، من حيث تحرى الإخلاص والدعاء بالمأثور من القرآن والسنة، والاهتمام بالدعاء بما يوافق حاجة الأمة في مشارق الأرض ومغاربها ، من النصر على الأعداء، ونجاة المستضعفين من المسلمين والمؤمنين من كيد أعداء الدين، وإلى غير ذلك من الملمات، وذلك لأنه يوافق ساعة إجابة بين الأذان والإقامة، ومن حال المصلين لاجتماعهم على ذكر الله وتأمينهم على دعاء الخطيب . وبالله التوفيق .

١٧٠٠ - البخاري (١٦٥٢)، ومسلم (٨٩٠) واللفظ له، وأحمد في" المسند" (٢٠٧٨٩).

«وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ». 1۷°

وفي رواية البخاري وغيره: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟». ١٧٦

# الغازي والحاج والمعتمر وفد الله :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: الْحَاجُ، وَالْمُعْتَمْرُ، وَالْغَازِي» ۱۷۷

وعَٰزِ ابْنِ عُمَرَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: « الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاغْجَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْلُهُ اللَّهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ». ١٧٨

## الدعاء يوم عرفة :

عَنْ عَمْرُو ٰ بِنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ ، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَالَى: ﴿ خَيْرُ الدَّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةً، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَالِي: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ١٧٩

<sup>°</sup>۱۷-رواه أحمد في " المسند" (۱۹۶۸)، وأبو داود (۲٤۸۳)، والترمذي (۷۵۷)، وابن ماجة (۱۷۲۷).

١٧٦- البخاري (٩٦٩)، وأحمد (٣١٣٩، ٣٢٢٨)، والدارمي (١٨١٤).

۱۷۷- صحيح: رواه النسائي (۲٦٢٥، ٣١٢١)، وابن حبان (٣٦٩٢)، وابن خزيمة (٢٥١١)، والحاكم في" المستدرك" (١٦١١) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

١٧٨- حسن: رواه ابن ماجة (٢٨٩٣) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٤١٧١)،
 وحسنه في " صحح سنن ابن ماجة " و"الصحيحة " (١٨٢٠).

<sup>1&</sup>lt;sup>۷۹</sup>-حسن: رواه الترمذي (۳۵۸۵)، و"مشكاة المصابيح" (۲۵۹۸)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (۳۲۷٤).

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: ﴿ مَا مِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، وَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ». أَمَّ

## الدعاء عند الطواف بالبيت الحرام في الحج والعمرة وغيرهما :

ينبغي للمسلم الذي وفقه الله تعالى لأداء مناسك الحج أو العمرة،

أو الطواف حول البيت في أي وقت، أن يكثر حال طوافه حول بيت الله الحرام من ذكر الله، أو قراءة القرآن، أو الدعاء، وأن لا يخصص لكل شوط من الأشواط دعاءً راتبًا، فإن ذلك لم يكن من هديه ، وكذلك أيضًا الدعاء الجماعي الذي يقوم كثير من الطائفين حول بيت الله الحرام، ويترتب على ذلك ابتداعهم لهذا الأمر الذي فليس هناك دليل من القرآن والسنة أو الإجماع على هذا الأمر البتة، ومما يؤدي إلى التشويش على إخوانهم من المسلمين وهذا من الابتداع في الدين، لقوله ؛ « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدَّ » الما و « كُلَّ مُحْدَثَة بِدْعَةً، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَة ضَلَالةً » ١٨٢، عنه على ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، كما سيأتي معنا.

فعلى المسلم أن يتقي ربه سبحانه وتعالى، ويلزم سنة نبيه هوإن كان لا يعلم من الأدعية المأثورة شيئًا، فيكفيه أن يسأل الله المغفرة، والرحمة، والجنة، وأن يستعيذ به سبحانه وتعالى من النار ومن كل سوء، والصلاة على

۱۸۰۰ مسلم (۱۳۶۸)، والنسائي (۳۰۰۳)، وابن ماجة (۳۰۱٤)، وابن خزيمة (۲۸۲۷).

۱۸۱- البخاري (۲٦۹۷)، ومسلم ۱۸ - (۱۷۱۸) واللفظ له، وأحمد (۲٥٤٧٢)، وأبو داود (٤٦٠٦)، وابن ماجة (۱٤)، وابن حبان (۲۷).

۱۸۲-صحیح: رواه أحمد (۱۷۱٤٤)، وأبو داود (۲۲۰۷)،، والترمذي (۲۲۷٦)، وابن حبان (٥)، والدارمي (٩٦) عن العرباض بن سارية.

النبي ﷺ، وأن يدعو الله أن يتقبل أعماله، وأن يجمع بين دعاءه لنفسه ولأهله وأمته، أو أن يكثر من ذكر الله ، تسبيحه، وتحميده، وتهليله، وتكبيره، وأسال الله تعالى أن يوفقنى والمسلمين جميعًا إلى كل خير.

## والدعاء المأثور عن النبي ﷺ بين الركن اليماني والحجر الأسود :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ النَّانِي وَالْحَبَرِ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} ، ١٨٣٠ عَذَابَ النَّارِ } ، ١٨٣٠

### الدعاء على الصفا والمروة للحاج والمعتمر:

في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل عن حجة الوداع للنبي : «....، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّكُنِ فَاسْتَلَمُهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة: ١٥٨] «أَبدأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، عَلَى اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلاثَ عَبْدَهُ، وَهُو عَلَى الْمُؤَةِ، حَتَى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمُرْوَةِ، حَتَى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمُرْوَةِ، حَتَى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمُوقِ، حَتَى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى،

<sup>1^^-</sup> حسن: رواه أحمد في "المسند (١٥٣٩٩) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث محتمل التحسين، وأبو داود (١٨٩٢)، وابن حبان (٣٨٢٦)، وابن خزيمة (٢٧٢١)، والحاكم في " المستدرك" (٣٠٩٨) وحسنه الألباني.

حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمُرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمُرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمُرْوَةِ، ...».الحديث ١٨٤ وعَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: كَانَ إِذَا سَعَى فِي

وَعَنَ سَفِيقٍ، عَنْ مُسَرُوقٍ، عَنْ طَبِدُ اللَّهِ وَعَنْ اللَّاعِنُ اللَّاحُرُمُ». ١٨٥٠ بَطْنِ الْوَادِي قَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْرُ الْأَكْرُمُ». ١٨٥٠

وعَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا مَنَّ بِالْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسْعَى فِيهِ، يَقُولُ: « رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ الْأَعَنُ الْأَكْرَمُ».

## الدعاء عند المشعر الحرام يوم النحر للحاج:

في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا الطويل عن حجة الوداع للنبي (....، حَتَى أَتَى الْمُزْدُلِفَة، فَصَلَّى بِهَا الْمُغْرِبَ وَالْعَشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِد وَاقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبَّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ حَتَى طَلَعً الْفَجْرُ، وَصَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْفَصُواءَ، حَتَى وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيْنَ لَهُ الصَّبْحُ، بِأَذَانِ وَإَقَامَة، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْواءَ، حَتَى وَلَيْهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلُ وَصَلَّى الْمُشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة، فَدَعًاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَلهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ... المُ

<sup>1&</sup>lt;sup>۱۸۱</sup>- مسلم (۱۲۱۸)، وابن ماجة (۳۰۷۶)، والدارمي (۱۸۹۲)، والنسائي (۲۹۸۰) مختصرًا، وابن حبان (۳۹٤٤).

<sup>1&</sup>lt;sup>\(\dagger\)</sup> - صحيح موقوف: رواه ابن أبي شيبة (١٥٥٦٥) ٢٩٦٤٧) عن عبد الله بن مسعود وصححه الألباني في " مناسك الحج والعمرة (٥٥)

١٨٦ - صحيح موقوف: رواه ابن أبي شيبة (٢٩٦٤٦) عن أبن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في " مناسك الحج والعمرة (٥٥).

۱۸۷ - مسلم (۱۲۱۸)، وابن ماجة (۳۰۷۶)، والدارمي (۱۸۹۲)، والنسائي (۲۹۸۰) مختصرًا، وابن حبان (۳۹٤٤).

### عند رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق :

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ ﴿ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجُمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتَ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدُعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيَسْتَهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدُعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدُعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عَنْدُهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ « هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ ». أَمَّا

### دعاؤه ﷺ بالمغفرة والرحمة للمحلقين والمقصرين:

عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ، قَالَ: « رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ » اللهُ الْمُحَلِّقِينَ » قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ » وَاللهُ وَاللهُ الْمُحَلِّقِينَ » ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ » . ١٨٩

#### الدعاء داخل الكعبة:

عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ البَّيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكْعَ تَبْنِ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: «هَذِهِ القِبْلَةُ». '١٩

۱۸۸ - البخاري (۱۷۵۱)، وأحمد (۲٤٠٤)، والنسائي (۳۰۸۳).

<sup>1&</sup>lt;sup>۸۹</sup>- البخاري (۱۷۲۷)، ومسلم ۳۱۸- (۱۳۰۱)، وأبو داود (۱۹۷۹)، وابن ماجة (۳۰٤٤)، والبن ماجة (۳۰٤٤)، والدارمي (۱۹٤۷)، وفي الباب عن أبي هريرة في " الصحيحين ".

١٩٠٠ البخاري (٣٩٨) واللفظ له، ومسلم (١٣٣٠)، وأحمد (٢١٨٠٩).

حين الشرب من ماء زمزم:

عَنْ جَابِرٍ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ ، يَقُولُ: ﴿ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال الإمام ابن تيمية – رحمه الله - في " مجموع الفتاوى(١٤٤/٢٦)" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ، وَيَدْعُوَ عِنْدَ شُرْبِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

وقال النووي في " المجموع " قال الشافعي والأصحاب وغيرهم: يستحب أن يشرب من ماء زمزم، وأن يُكثر منه، وأن يتضلع منه - أي يتملى - ويستحب أن يشربه لمطلوباته من أمور الدنيا والآخرة، فإذا أراد أن يشربه للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحوه، استقبل القبلة، ثم ذكر الله تعالى، ثم قال " اللهم إنه بلغني أن رسولك ، قال: « ماء زمزم لما شُرب منه » اللهم إني أشربه لتغفر لي، اللهم اغفر لي، أو اللهم إني أشربه مستشفيًا به من مرض ، اللهم فأشفني ، ونحو هذا، ويستحب أن يتنفس ثلاقًا كما في كل شرب، فإدا فرغ حمد الله تعالى .١٠ه

ُ وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْمَلُهُ ».١٩٢

وأقول: والحمد لله تعالى لقد دعوت الله عز وجل عند الشرب من ماء زمزم بأن يشفيني ؛ فكنت مصاب بضعف السمع قريبًا من الصمم ، وكنت أسمع بصعوبة وأرغم من يكلمني على إعادة الكلام وتكراره، فشفاني الله منة

ا<sup>۱۹۱</sup>- صحيح: رواه أحمد في " المسند" (۱٤٩٩٦)، وابن ماجة (٣٠٦٢) وصحه الألباني في، البيهقى في الأوسط" (٨٤٩)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٨٠٠٢).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹۲</sup> صحيح: رواه الترمذي (۹۶۳) وصححه الألباني، وأبو يعلَّى الموصلي (٤٦٨٣) وحسنه حسين سليم أسد.

منه سبحانه وفضلًا على عبده الضعيف، ودعوت الله أن يرزقني علمًا نافعًا، فأسأل الله أن أكون قد أعطاني علمًا نافعًا .

### دعوة الصائم والمسافر:

تعالى .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ - هُوَ شَكَّ ، يَعْنِي الْأَعْمَشَ - ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةُ مُسْتَحَالَةً ﴾ . 19٣

وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : « ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُشَافِرِ ». ١٩٤

وفي قوله الله الله مطعمه ومشربه وملبسه حرام: « ثُمُّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْه إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ ».
فدل أيضًا على أن السفر المباح شرعًا من أسباب استجابة الدعاء من الله فدل أيضًا على أن السفر المباح شرعًا من أسباب استجابة الدعاء من الله

197 - صحيح: رواه أحمد (٧٤٥٠) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه أحمد شاكر (٧٤٤٣) وقال إسناده صحيح . والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠ (٢١٦/١)، وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢١٦٩).

أواً - صحيح: رواه البيهقي في " شعب الإيمان" (٣٣٢٣، ٧٠٦٠) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٠٣٠)

#### الدعاء ليلة القدر:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَدْعُو؟ قَالَ ﷺ: « تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ». ١٩٩٥

قال العلامة صديق خان: - رحمه الله -: وشرفها مسلتزم للدعاء لقبول دعاء الداعين فيها، ولهذا أمرهم ﷺ بالتماسها وحرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك غاية الحرص، وكرروا السؤال عنها، وتلاحوا في شأنها. 197

### عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر:

عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ ﴿ ، عَنِ النَّبِي ﴾ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ لِلَهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مَلاَئِكَةً مَ مَنْ أَقَّ ، فَضُلَّا يَتَبَعُونَ مَجَالِسَ الذَّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذَكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَعَقَّ بَعْضُهُمْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا وَجَنْنَا مِنْ عَنْد عِبَاد لَكَ فِي الْأَرْضِ ، يَشَجُونَكَ وَيُمْلُونَكَ وَيَمْلُونَكَ وَيَمْلُونِكَ وَيَمْلُونَكَ وَيَمْلُونِكَ وَيَمْلُونَكَ وَيَمْ فَلُونَ عَنْد عَبُولِ وَمَعْ يَسْتَجِيرُونَكِ ؟ ، قَالُوا: وَيَسْتَغْفُرُونَكَ ، قَالُوا: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا عَرَبُهُمْ مَا وَيَعْمُونُ وَيَكَ ، قَالُوا: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فَلَانُ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَّا وَالَّ وَيَمُ وَلُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فَلَانُ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَّا وَالَانَ عَيْدُ خَطَاءً ، إِنَّا وَا فَالَ : فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فَلَانُ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَّا وَا فَالَذَا وَالَانَ فَيْتُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فَلَانُ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَّا وَلَانَ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَّا وَلَا فَالَانُ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَّا لَانَ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَّا وَلَانَ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَا وَلَانَ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَّا وَلَانَ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَا وَلَانَ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنْ الْمَالِقُونَ وَلَانَ عَبْدُ خَلُونَ عَلَانً عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَّا الْمَنْ عَبْدُ خَطَاءً ، إِنَا فَالَانَ عَبْدُ خَلَالَ الْمَالُونَ عَلَانَ عَبْدُ فَلَانَ عَبْدُ خَلَالًا عَلَانَ عَلَانَ عَلَانَ عَلَانَ عَلَانَ عَلَانَ عَلَانَ عَلَانَ عَلَانَ عَلَانًا عَلَانَ عَلَانَ عَلَانَ عَلَانَ ع

<sup>190-</sup> صحيح: رواه أحمد في" المسند" (٢٥٣٨٤)، والترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجة (٣٨٠٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

١٩٦٠ - " نزل الأبرار" (ص: ٤٠)٠

مَرَّ خَلَّسَ مَعَهُمْ، قَالَ ﷺ : فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِمِمْ جَلِيسُهُمْ ».\١٩٧

### استجابة الله لتوبة عبده بالليل والنهار:

عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّيْلِ، حَتَّى يَطْلُعَ الشَّوْبَ مُسِيءُ النَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

وعَنْ أَسْمَاءً بِنِ الْحَكَمُ الْفَزَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ مَنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَفْعَنِي، وَإِذَا حَلَقَ لِي صَدَّقْتُهُ، قَالَ: يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَلَقَ لِي صَدَّقْتُهُ، قَالَ: يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَلَقَ لِي صَدَّقْتُهُ، قَالَ: يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَلَقَ لِي صَدَّقْتُهُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر وَصِدَقَ أَبُو بَكُر رضي الله عنه، أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَصَدَقَ أَبُو بَكُر رضي الله عنه، أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَصَدَقَ أَبُو بَكُر رضي الله عنه، أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَصَدَقَ أَبُو بَكُر رضي الله عَنْهُ اللّهُ وَلَا يَقُومُ فَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ، وَقُولُ: ﴿ مَا مِنْ عَبْدَ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَهُ اللّهَ لَهُ اللّهُ لَهُ مُ قَرَأً هَذَهِ الْآيَةَ: {وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَوْا أَنْفَسَهُمْ ذَكُوا اللّهَ } [آل عمران: ١٣٥] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ سَلَا اللهُ إِلَا غَفُوا اللّه } [آل عمران: ١٣٥] إلى آخِرِ الْآيَةِ سَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## استرجاع العبد حين المصيبة وسؤاله ربه أن يخلف له خيرًا منها:

عن أم سلمة رضى الله عنها، قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةُ، فَيَقُولُ: {إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: ١٥٦]، اللهُمَّ أُجَّرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَةِ،

۱۹۷ - البخاري (۲۶۰۸)، و (مسلم (۲۲۸۹)، وأحمد في" المسند (۷۶۲۶)، والترمذي (۳۲۰۰).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹۸</sup>-مسلم (۲۷۰۹)، وأحمد (۱۹۵۲۹)، و"مشكاة المصابيح" (۱۸۷۱) <sup>۱۹۹</sup>- صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٤٧)، وأبو داود (۱۵۲۱)، والترمذي (٤٠٦) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا »، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِيَّ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: كَمَّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﴿ فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ، رَسُولَ اللهِ ﴿ ٢٠٠٠

### حين التحام جيوش الإيمان بجيوش الكفر والطغيان :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلْمَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلْمَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلْمَا تُرَدَّانِ، اللَّهُ عَنْدَ النِّلْاَءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ تُعْضًا» ٢٠١

استجابة الله تعالى للمظلوم وتعهده بعزته سبحانه على ذلك :

وعد الله تعالى باستجابته لدعاء المظلوم :

قال تعالى: {إِنَّهُ لَا يُفْلَحُ الظَّالِمُونَ (٢١)} [الإنعام: ١٣٥، ٢١]،

و[يوسف: ٢٣]، و[القصص: ٣٧].

وَعَٰنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَٰنِ، فَقَالَ: « اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابُ ».٢٠٢

٠(٩١٨) -- مسلم

٢٠١-حسن: رواه أبو داود (٢٥٤٠) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد حسن، وابن حسن في المتابعات والشواهد، وابن خزيمة (٤١٩) قال الأعظمي: إسناده حسن، وابن حبان (١٧٢٠)، والحاكم في " المستدرك" (٢٥٣٤) وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٠٧٩).

۲۰۲- البخاري(۲٤٤٨)،ومسلم ۲۹- (۱۹)، وأبو داود (۱۵۸٤)، والترمذي (۲۰۱٤).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اتَّقُوا دَعَوَاتِ الْمَطْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارٌ». ٢٠٣

وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴾ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ «مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنَ الْبَغْي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ». ٢٠٤

## دعاء رسول الله ﷺ على من ظلمه واستجابة الله له :

عَنْ عَلِيٍّ ﴿ ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ : «اللَّهُمَّ مَتَّغِنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي حَتَّى تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِي، وَعَافِنِي فِي دِينِي وَجَسَدِي، وَانْصُرْنِي مِّمَنْ ظَلَمَني حَتَّى تُرِينِي فِيهِ ثَأْرِي، ... ». \*\*

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودَ ﴿ اللّهِ عَالَ : أَنَّ النّبِيَ ﴾ كَانَ يُصلّي عِنْدَ البّيّ ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ : أَيْكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فَلَانَ، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّد إِذَا سَجَدَ؟ فَانَبْعَثَ أَشْقَى القَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النّبِي ۗ ﴿ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لاَ أَغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنعَةً، قَالَ: فَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللّهِ سَاجِدُ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتُهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعِ رَسُولُ اللّهِ ﴿ وَأَسَهُ، حَتَّى جَاءَتُهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ إِللّهُ مَا قَالَ: «اللّهُمّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْ وَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَ

<sup>1&</sup>lt;sup>۲۰</sup>- صحيح: رواه الحاكم في" المستدرك" (٨١) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني "السلسلة الصحيحة" (٨٧١) وقال: هو صحيح على شرط مسلم، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على حديث ابن حبان (٨٧٤) وقال تعليقًا على تصحيحه في الحاكم: وهو كما قالا.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۶</sup>- صحيح: رواه أحمد (۲۰۳۹۸)، وأبو داود (٤٩٠٢)، والترمذي (٢٥١١)، وابن ماجة (٤٢١١) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

<sup>°</sup>۲۰- صحيح: رواه الحاكم في " المستدرك" (۱۹۳۳)، و"الترغيب والترهيب" (٤٤) "باب الأدعية الصالحة" وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (۱۲٦۹).

عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَرُونَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَةً، ثُمَّ سَمَّى: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمِيَّةَ بْنِ خَلْف، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ» - وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَخْفُطُ -، قَالَ: فَو الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمُ صَرْعَى، فِي القَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. ٢٠٦

وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ ، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الكُوفَة سَعْدًا إِلَى عُمْرَ رضي الله عنه، فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهُمْ عَمَّارًا، فَشَكُوْا حَتَى ذَكَرُوا أَنّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، قَالُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَوُلاَءٍ يَرْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالُ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللّهِ ﴿ هَا يَتْ كُنْتُ أُصَلّي بَهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللّهِ ﴿ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أَصَلّي عَهُم أَنَّ وَالْحَنَّ فِي الأُخْرَيَيْنِ»، قَالَ: ذَاكَ الظَّنَّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رَجَالًا إِلَى الكُوفَة، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَة وَلَمْ يَعَلَى مَنْهُم يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةً يُكُنَى أَبَا سَعْدَةً، وَلَمْ يَقَالُ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْمَلُ وَلَا يَقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْمَلُ بَاللّهِ يَقْلَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ عَنْهُ أَلَا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسَمُ بِالسَّوِيَّة، وَلاَ يَعْمَلُ فَقَرَهُ وَقَلَ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْمَلُ بَا لَا يُعَلِّ وَسُمُعَةً وَلَمْ مَعْمُونً عَلَى عَيْدُهُ وَلَ يَقْسَمُ بِالسَّوِيَةِ، وَلاَ عَبْدُ فَا الْعَرْبُ وَقَالَ مَا يَعْدُلُ كَالَ عَبْدُ مُونَ الْكَبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَعْمَرُهُ وَلَا يَقُولُ الْكَبَرِ، وَإِنَّهُ لَيْتَعَرَّضُ الكَبَرِ، وَأَوْلَ يَقْمَ مُولُونَ يَعْمَرُهُ وَالْكَبَرِ، وَإِنَّهُ لَيْتَعَرَّضُ الكَبَرِ، وَأَوْلَ أَنْ الكَبَرِ، وَإِنَّهُ لَيْتَعَرَفُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَبْدُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى عَيْنَهُ مِنَ الكَبَرِ، وَإِلَّهُ لَا يَعْمَرُهُ وَلَا لَا عَلَى عَيْنَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لِلللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَ

٢٠٦-البخاري (٢٤٠) واللفظ له، ومسلم (١٧٩٤).

٢٠٧- البخاري (٥٥٧) واللفظ له، ومسلم (٤٥٣)، وأحمد (١٥١٠) وأبو داود (٨٠٣)، والنسائي (٢٠٠٢).

انتقام الله من أحد أعوان الظلمة على غصبه السمكة من أحد الصيادين الضعفة:

٢٠٨- البخاري (٣١٩٨)، ومسلم ١٣٩ - (١٦١٠) واللفظ له.

لي: اقطع كفك، فقطعته وانتشر الْأَلَم إِلَى الساعد وآلمني ألماً شَدِيدا، وَلم أطق الْقَرَارِ وَجعلت أستغيث من شدَّة الْأَلَم، فَقيل لي: اقطعها إِلَى الْمَرْفق فقطعتها، فانتشر الْأَلَم إِلَى الْعَضُد وَضربت على عضدي أشد من الْأَلَم الأول، فَقيل: اقْطُعْ يدك من كتفك، وَإِلَّا سرى إِلَى جسدك كُله، فقطعتها، فَقَالَ لي بعض النَّاس: مَا سَبَب أَلمُّك؟ فَذَكرت قصَّة السَّمَكَة، فَقَالَ لي: لَو كنت رجعت في أول مَا أَصَابَك الْأَلَم إِلَى صَاحب السَّمَكَة واستحللت مِنْهُ وأرضيته، َ لما قطعت من أعضائك عضوًا، فَاذْهَبْ الْآن إِلَيْهِ واطلب رِضَاهُ قبل أَن يصل الْأَكُم إِلَى بدنك، قَالَ: فَلَم أَزَل أَطلبه فِي الْبَلَد حَتَّى وجدته، فَوَقَعت على رجلَيْهِ أقبلها وأبكي، وَقلت لَهُ: يَا سَيِّدي! سَأَلتك بِاللَّه إِلَّا عَفَوْت عني، فَقَالَ لِي: وَمن أَنْت، قلت: أَنا الَّذِي أَخذت مِنْك السَّمَكَة غصبًا، وَذَكَرَت مَا جرى، وأريته يَدي فَبكى حِين رَآهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَخِي قد أَحللتك مِنْهَا لما قد رَأَيْته بك من هَذَا الْبلَاء، فَقلت: يَا سَيِّدي بِاللَّه هَل كنت قد دَعُوْت عَلَى لَما أَخَذتَهَا، قَالَ: نعم. قلت: اللَّهُمَّ إِن هَذَا تقوى عَلَى بقوته على ضعْفى على مَا رزقتنى ظلمًا، فأرني قدرتك فِيهِ، فَقلت: يَا سَيِّدي قَد أَرَاك الله قدرته في، وَأَنا تائبُ إِلَى الله عز وَجل عَمَّا كنت عَلَيْهِ من خدَمَة الظلمَة، وَلَا عدت أُقف لَهُم على بَاب، وَلَا أكون من أعوانهم مَا دمت حَيا إِن شَاءَ الله، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.٢٠٩

ولهذا يبين الإمام ابن الجوزي- رحمه الله - حقيقة الظلم فيقول: الظَّلْمُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْصِيَتَيْنِ: أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَمُبَارَزَةِ الرَّبِّ بِالْمُخَالَفَةِ، وَالْمَعْيِفِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ وَالْمَعْيِفِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ

٢٠٩-" الكبائر" للإمام الذهبي –رحمه الله- "الكبيرة السادسة والعشرون"(ص: ١٢٤-١٢٥).

عَلَى الاِنْتِصَارِ، وَإِنَّمَا يَنْشَأُ الظُّلْمُ عَنْ ظُلْمَةِ الْقَلْبِ، لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَنَارَ بِنُورِ الْهُدَى لَاعْتَبَرَ ٢١٠

إِذَا ظَالِمُ استَحْسَنَ الظَّالُمَ مَذْهَبًا ... وَزَادَ عُتُوَّا فِي قَبِيحِ اكْتَسَابِهِ فَكُلْهُ إِلَى صَرْفِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ ... سَيْبْدِي لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حَسَابِهِ فَكُلْهُ إِلَى صَرْفِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ ... يَرَى النَّجْمَ تِهَا تَحْتَ ظِلِّ رِكَابِهِ فَكُمْ قَدْ رَأَيْنَا ظَالِمًا مُتَجَبِّرًا ... أَنَاخَتْ صُرُوفُ الحَادِثَاتِ بِبَابِهِ فَلَمَّا تَمَادَى وَاسْتَطَالَ بِظُلْمِهِ ... وَصَبَّ عَلَيْهِ اللَّهُ سَوْطَ عَذَابِهِ . ٢١١ وَعُوقِبَ بِالذَّنْ بِ الذَّنْ سَوْطَ عَذَابِهِ . ٢١١ وَسَبَّ عَلَيْهِ اللَّهُ سَوْطَ عَذَابِهِ . ٢١١ ولَيْهُ در مِن قال:

لَا تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا ... فَالظَّارُ تَرْجِعُ عُقْبَاهُ إِلَى النَّدَمِ تَنَامُ عَيْنَاكَ وَالْمُظْلُومُ مُنْتَبِهُ مَنْتَبِهُ ... يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنْمِ. ٢١٢

## أمره ﷺ لصحابته وأمته بنصرة المظلوم :

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ ، قَالَ: أَمْ نَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: « أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتَّبَاعِ الجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَم، وَنَصْرِ المَظْلُوم، وَإِبْرَارِ المُقْسِم، وَنَهَانَا عَنْ خَواتِيمِ الذَّهْب، وَعَنِ السَّلاَم، وَنَصْرِ المَظْلُوم، وَإِبْرَارِ المُقْسِم، وَنَهَانَا عَنْ خَواتِيمِ الذَّهْب، وَعَنِ السَّرْبِ فِي الفِضَّةِ، أَوْ قَالَ: آنِيةِ الفِضَّةِ، وَعَنِ المَيَاثِرِ وَالقَسِّيِ، وَعَنْ لُبسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ ». ٢١٣

٢١٠- "فتح الباري" لابن حجر -رحمه الله-حديث (٢٤٤٧) ط. دار التقوى (١٢١/٥).

٢١١ الأبيات منسوبة للإمام الشافعي كما في " ديوانه ".

٢١٢-- " الكبائر" للإمام الذهبي -رحمه الله-"الكبيرة السادسة والعشرون

٢١٣-البخاري (٥٦٣٥) واللفظ له، ومسلم (٢٠٦٦)، وأحمد (١٨٥٠٤)، والترمذي (٢٨٠٠)، والنسائي (١٩٣٩).

وعَنْ أَنْسِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ ، قَالَ: «تَحْجُزُهُ ، أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظَّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ». ٢١٤

# دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب:

لقوله تعالى {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفَّ رَحِيمٌّ (١٠)} [الحشر: ١٠]

وقال تعالى لنبيه ﷺ : {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (محمد: ١٩)، وقال تعالى عن إبراهيم: " رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)} [إبراهيم: ٤١]

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ . « دعوةُ الْمُسْلِرِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةً عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكً مُوكَّلُ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمُلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْل ». ٢١٥

وعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِّتِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، يَقُولُ: « مَنِ اسْتَغَفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً ﴾ ٢١٦

٢١٤- البخاري (٦٩٥٢)، وأحمد في " المسند" (٦٩٥٢)، والترمذي (٢٢٥٥)، وابن حبان (٥١٦٧، ٥١٦٨).

٢١٥--مسلم (٢٧٣٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٢٥)، وأحمد (٢١٧٠٧)، وأبو داود (١٥٣٤)، وابن ماجة (٢٨٩٥)، وابن حبان (٩٨٩).

٢١٦-حسن: رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٥٥)، وانظر " صحيح الجامع" (٦٠٢٦)

#### دعاء الإمام العادل:

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: « ثَلَاثَةٌ لَا يَرُدُّ اللهُ دُعَاءَهُمُ: الذَّا كِرُونَ اللهُ كَثِيرًا، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَالْإِمَامُ الْمُقْسِطُ ».٢١٧

#### دعاء الوالد لولده:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﴿ -: ﴿ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَمُنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ » ٢١٨٠

#### دعاء الوالدين على ولدهما العاق:

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﴿ مُ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «ثَلَاثُ دَعُواتِ مُسْتَجَابَاتُ لَمُنَّ، لَا شُكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمُظَلُّومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَاهِ». ٢١٩

٢١٧- حسن: رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٩٧٣، ٦٩٧٣)، وانظر " صحيح الجامع" (٣٠٦٤)، و" السلسلة الصحيحة" (١٢١١).

٢١٨- حسن: رواه أحمد (٧٥١٠)، وأبو داود (١٥٣٦)، وابن ماجة (٣٨٦٢)، وابن حبان" (٢٦٩٩)، وابن حبان" (٢٦٩٩)، و"الصحيحة" (٢٩٥). حبان" (٢٦٩٩)، و"الصحيحة" (٢٩٥). وحسن: رواه أحمد في (٧٥١٠) وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره، والبخاري في" الأدب المفرد (٤٨١)، وأبو داود (١٥٣٦)، والترمذي (٢٦٩٥)، وابن حبان (٢٦٩٩) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن، وانظر "صحيح الجامع" (٣٠٣١)، "السلسة الصحيحة (٩٩٥)، و" صحيح الأدب المفرد (٢٤).

من أمثلة استجابة دعاء الوالدين على أولادهم :

عَن أَبِي هُرِيْرَةَ رضي الله عنه، أَنّهُ قَالَ: كَانَ جُرَجٌ يَتَعَبّدُ فِي صَوْمَعَة، عَلَامَّهُ عَلَى أَنّهُ قَالَ: كَانَ مُرَيْرَةَ لِصَفَة رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وذكر ابن قدامة - رحمه الله - في "كتاب التوابين " عن الحسن بن على الله : بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ مَعَ أَبِي حَوْلَ الْبَيْتِ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ وَقَدْ رَقَدَتِ الْعُيُونُ وَهَدَأَتِ الْأَصْوَاتُ إِذْ سَمَعَ أَبِي هَاتِفًا يَهْتِفُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ شَجِيّ وَهُوَ يَقُولُ:

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۰</sup>- البخاري (۳٤٣٦) ومواضع، ومسلم (۲۵۵۰) واللفظ له، وأحمد (۹۶۰۲)، وابن حبان (۶٤۸۹).

يًا مَنْ يُجِيبُ دُعَا الْمُضْطَرِّ فِي الظُّلَمِ ... يًا كَاشْفَ الضُّرَّ وَالْبَلْوَى مَعَ السَّقَمِ قَدْ نَامَ وَفْدُكَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَانْتَبَهُوا ... وَأَنْتُ عَيْنُكَ يَا قَيُّومُ لَمْ تَنْمِ هَبْ لِي بِجُودِكَ فَضْلُ الْعَفْوَ عَنْ جُرْمِي... يًا مَنْ إِلَيْهِ أَشَارَ الْخَلْقُ فِي الْخَرَمِ إِنْ كَانَ عَفْوُكَ لا يدركه دو سرف ... فمن يَجُودُ عَلَى الْعَاصِينَ بِالْكَرَم

قَالَ: فَقَالَ أَبِي: يَا بَنِيَّ! أَمَا تَسْمَعُ صَوْتَ النَّادِبِ لِذَنْبِهِ الْمُسْتَقِيلِ لِرَبِّهِ؟ الْحَقَّهُ فَلَعَلَّ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ.

فَحْرَجْتُ أَسْعَى حُوْلَ الْبَيْتِ أَطْلَبُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمُقَامِ وَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَقُلْتُ: أَجِبِ ابْنَ عَمِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَوْجَزَ فِي صَلاتِهِ وَاتَّبَعَنِي. فَأَتَيْتُ أَبِي فَقُلْتُ: هَذَا الرَّجُلُ يَا أَبَت.

فَقَالَ لَهُ أَبِي: مِمَّنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مِنَ الْعَرَبِ قَالَ: وَمَا اسْمُكَ؟ قَالَ: مُنَازِلُ ،' بن لاحق.

قَالَ: ۚ وَمَا شَأْنُكَ وَمَا قَصَّتُكَ؟ ، قَالَ: وَمَا قَصَّةُ مَنْ أَسْلَمَتُهُ ذُنُوبُهُ وَأَوْبَقَتُهُ عُيُوبُهُ فَهُوَ مُرْتَطِمٌ فِي بَحْرِ الْخَطَايَا.

فَقَالَ لَهُ أَبِيَ: عَلَيَّ ذَلِكَ فَاشْرَحْ لِي خَبَرُكَ. قَالَ: كُنْتُ شَابًّا عَلَى اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ لا أُفِيقُ عَنْهُ وَكَانَ لِي وَالِدُّ يَعِظُنِي كَثِيرًا وَيَقُولُ: يَا بُنِيًّ! احْذَرْ هَفَوَاتِ الشَّبَابِ وَعَثَرَاتِهِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَطَوَات وَنَقَمَاتِ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَكَانَ إِذَا أَلَحَّ عَلَيَّ بِٱلْمَوْعِظَةِ أَكْحْتُ عَلَيْه بِالضَّرْبِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ مِنَ الأَيَّامِ أَلَحَّ عَلَيَّ بِالْمُوْعِظَةِ فَأَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا فَحَلَّف بِاللَّهِ مُجْتَهِدًا لَيَأْتِينَ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ فَيَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَيَدْعُو عَلَيَّ فَخَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَيْتِ فَتَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

يَا مَنْ إِلَيْهِ أَتَى الْحُجَّاجُ قَدْ قَطَعُواً ... عُرْضَ الْمُهَامَةِ مِنْ قُرْبِ وَمِنْ بُعْدِ إِنِّي أَتْنَكُ يَا مَنْ لَا يُخَيِّبُ مَنْ ... يَدْعُوهُ مُبْتَهِلا بِالْوَاحِدِ الصَّمَدِ فَذَا مُنَازِلٌ لا يَرْتَدُّ عَنْ عُقَقِي ... فَفُذْ بِحَقِي يَا رَحْمَانُ مِنْ وَلَدِي فَذَا مُنَازِلٌ لا يَرْتَدُّ عَنْ عُقَقِي ... فَفُذْ بِحَقِّي يَا رَحْمَانُ مِنْ وَلَدِي وَشِلَّ مِنْهُ بِحُوْلِ مِنْكَ جَانِبَهُ ... يَا مَنْ تَقَدَّسَ لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَلِدِ قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلْ اللَّهَ عَنْ شَقِّهِ قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَنْ شَقِّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَامِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

قال: فو اللهِ ما استتم كلامه حتى ترن بِي ما ترى ثم دسف عن سِفِهِ اللهِ مَا اللهِ ما استتم كلامه حتى ترن بِي ما ترى ثم دسف عن سِفِهِ اللَّهِ مَن فَإِذَا هُو يَابِسُ.

ُ قَالَ: ۚ فَأَبْتُ وَرَجَعْتُ وَلَمْ أَزَلْ أَتَرَضَّاهُ وَأَخْضَعُ لَهُ وَأَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِي إِلَى ا أَنْ أَجَابِنِي أَنْ يَدْعُو لِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي دَعَا عَلِيَّ.

قَالَ: ۗ فَهَمْلتُهُ عَلَى ۗ نَاقَةً عُشَرَاءً وَخَرَجْتُ أَقْفُو أَثَرَهُ حَتَى إِذَا صِرْنَا بِوَادِي الأَرَاكِ طَارَ طَائِرٌ مِنْ شَجَّرَةٍ فَنَفَرَتِ النَّاقَةُ فَرَمَتْ بِهِ بَيْنَ أَجْارٍ فَرَضَحْتْ رأسه فات فدفتنه هُنَاكَ وَأَقْبَلْتُ آيِسًا وَأَعْظَمُ مَا بِي مَا أَلْقَاهُ مِنَ التَّعْيِيرِ أَيِّي لا أَعْرَفُ إِلا بِالْمَأْخُوذِ بِعُقُوقِ وَالِدَيْهِ.

فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَبْشِرْ فَقَدْ أَتَاكَ الْغَوْثُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَكَشَفَ عَنْ شِقِّه بِيَدِهِ وَدَعَا لَهُ مَرَّاتِ يُرَدِّدُهُنَّ فَعَادَ صَحِيحًا كَمَا كَانَ.

وَقَالَ لَهُ أَبِي: لَوْلا أَنَّهُ قَدَّ كَانَ سَبَقْتَ إِلَيْكَ مِنْ أَبِيكَ فِي الدُّعَاءِ لَكَ بِحَيْثُ دَعَا عَلَيْكَ لَمَا دَعَوْتُ لَكَ.

قَالَ الْحَسَنُ: وَكَانَ أَبِي يَقُولُ لَنَا: احْذَرُوا دُعَاءَ الْوَالِدَيْنِ! فَإِنَّ فِي دُعَامِهِمَا النَّمَاءُ وَالالْجْبَارُ وَالاسْتَنْصَالُ وَالْبُوَارُ. ٢٢١

٢٢١- " التوابين" لابن قدامة (٢٣٧/١).

### النهي عن الدعاء على الأبناء :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوافِقُوا مِنَ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءً، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، ، ٢٢٢

ولفظه عند مسلم وابن حبان بعد ذكر القصة: " لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُشْأَلُ فَيَا عَطَاءً، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ "

#### دعاء الولد لوالديه:

قال الله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيانِي صَغِيرًا (٢٤)} [الإسراء: ٢٤].

وقالُ تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)} [إبراهيم: ٤١]

وقال تعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلُوَالِدَيَّ وَلَا يَزِدِ الظَّالَمِينَ إِلَّا تَبَارًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالَمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٢٨)} [نوح: ٢٨].

وقد سبق النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا من الأمهات والآباء وغير ذلك.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،

٢٢٢- مسلم (٣٠٠٩)، وأبو داود (١٥٣٢) واللفظ له، وابن حبان (٧٤٢) بلفظ مسلم.

أَوْ وَلَدِ صَالِجِ يَدْعُو لَهُ ». ٢٢٣

وعنه ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَيْرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَنَّى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ». ٢٢٤

### عند حضور المريض أو الميت :

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ﴿إِذَا حَضَرْتُمُ الْمُرِيضَ، أُو الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلائكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﴾ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: ﴿ قُولِي: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً »، قَالَ: ﴿ قُولِي: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً »، قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبْنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُعَمَّدًا ﴾ [٢٥٠]

## عند صياح الديكة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ قَالَ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ صِياحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلكًا، ...» الحديث.٢٢٦

٢٢٣- مسلم (١٦٣١)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٨)،، وأحمد (٨٨٤٤)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والترمذي (١٣٧٦)،، والنسائي (٣٦٥١)، وابن حبان (٣٠١٦)، وابن خ: نمة

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۴</sup>-رواه أحمد في " المسند (١٠٦١٠) وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود- وهو ابن بهدلة-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح،، وابن ماجة (٣٦٦٠م) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٦١٧).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۰</sup>-مسلم (۹۱۹)، وابن ماجة (۱٤٤٧)، والترمذي (۹۷۷)، والنسائي (۱۸۲۵) ۲۲<sup>۲</sup>-البخاري (۳۳۰۳)، ومسلم (۲۷۲۹)، وأحمد (۸۰٦٤)، وأبو داود (۲۰۱۰)، والترمذي (۳٤٥٩).

وفي رواية: إِذَا سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَ الدِّيكَةِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، فَاسْأَلُوا اللهَ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ، ... ». ٢٢٧

#### حين نزول المطر:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ مَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ الدَّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ ، حِينَ يُلْحِمُ بَعْضًا، وَتَحْتَ الْمَطَرِ». ٢٢٨

### (١٩) التأمين على الدعاء:

يقول الإمام الشوكاني – رحمه الله -: أَقُول وَجهه أَن التَّأْمِين بِمَعْنى طلب الْإِجَابَة من الرب سُبْحَانَهُ واستنجازها فَهُوَ تَأْكِيد لما تقدم من الدُّعَاء وتكرير لهُ. ٢٢٩

وفي قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُوالًا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمُوالهُمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيمًا وَلَا نَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨٩)} [يونس: ٨٨-٨٩].

<sup>7</sup>۲۷-صحيح: رواه أحمد في " المسند (۸۲٦٨) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وابن حبان (١٠٠٥) وقال الألباني: صحيح دون قوله: وارغبوا إليه. شرط الشيخين، وابن حبان (٢٥٤٠) وقال الأبنؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، والدارمي (١٢٣٦)، والحاكم في " المستدرك" (٢٥٣٤) وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٠٧٨)، و"الصحيحة" (١٤٦٩).

قال العلامة السعدي – رحمه الله - قال الله تعالى: {قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما } (يونس: ٨٩) هذا دليل على أن موسى، [كان] يدعو، وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن يكون شريكًا للداعي في ذلك الدعاء. ٢٣٠

## حسد اليهود اللئام للمسلمين على التأمين والسلام:

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: « مَا حَسَدَتْكُمْ الْيُهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ الْيُهُودُ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ" . ٢٣١٠

٢٣٠- "تفسير الكريم المنان" (٢٨/١) ط. مجلة البيان.

٢٣١-صحيح: رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٨٨)، وابن ماجة (٨٥٦)، وابن خزيمة (٥٧٤) وابن خزيمة (٥٧٤) وصححه الأباني وشعيب الأرنؤوط .

# الفصل الثالث: من آداب وفقه الدعاء

#### (١) استحباب الوضوء:

عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ ، قَالَ: دَعَا النَّبِيُ ﴾ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ». ٢٣٢

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْف رَضِيَ الله عنه، أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِينِي قَالَ: إِنْ شَئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شَئْتَ صَبْرَتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: فَادْعُهُ، قَالَ: فَأَمَرُهُ أَنْ يَتَوْضَاً فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بَهِذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّد نَبِي الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفَّعُهُ فِيَّ. ٢٣٣

#### (٢) استحباب استقبال القبلة:

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴾ فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ ﴾ القَبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَيل النَّاسُ هَلَكُوا ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِمِمْ ، اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِمِمْ ، اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِمِمْ ، ٢٣٤

٢٣٢-البخاري (٦٣٨٣) واللفظ له، ومسلم (٢٤٩٨).

٢٣٣-صحيح: أخرجه أحمد في " المسند" (١٧٢٤٠)، والترمذي (٣٥٧٨)، وابن ماجة (١٣٨٥)، وابن خريمة (١٢١٩)، والحاكم في " المستدرك (١١٨٠) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (١٢٧٩) وشعيب الأرنؤوط..

٢٣٤- البخاري (٢٩٣٧، ٢٩٣٧)، ومسلم (٢٥٢٤)، وأحمد (٧٣١٥) واللفظ له.

وعن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما، قال حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ الْخُطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا كَانً يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبِّهِ ﴿ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﴾ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، قَالَ: ﴿ فَوَّلَ ۚ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ ».٢٣٦

## (٣) استحباب رفع اليدين بالدعاء وصفته :

عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَّا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ». ٢٣٧

والدليل أيضًا من سنة النبي ﷺ الفعلية نذكر بعض منها على سبيل المثال:

جاء معنا في أدب استحباب" الطهارة " رفع ﷺ يده في دعاءه لعبيد بن عامر، وأيضًا في "استقبال القبلة "رفع يديه ﷺ في دعاءه لدوس، ويوم بدر.

٢٣٠- مسلم (١٧٦٣)، وابن حبان (٤٧٩٣).

٢٣٦- البخاري (١٠٢٥)، ومسلم (٨٩٤)، وأبو داود (١١٦١)، والترمذي (٥٥٦)، والنسائي (١٥٠٥).

٢٣٧- صحيح: رواه أحمد (٢٣٧١٥)، وأبي داود (١٤٨٨)، والترمذي (٣٥٥٦)، وابن ماجة (٣٨٦٥)، والحاكم في " المستدرك (١٨٣١) وانظر "صحيح الجامع" (١٧٥٧) للألباني.

وأخرج مسلم في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَ فَيْ : « تَلَا قَوْلَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمٍ: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعِنِي فَإِنَّهُ مِنِي} [إبراهيم: ٣٦] الْآيَة، وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: {إِنْ تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُم عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفُرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } السَّلَامُ: {إِنْ تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُم عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفُرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } وَجَلَّ: «اللهُمَّ أُمَّتِي»، وَبكَى، فَقَالَ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّالُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَسَلَّلُهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَسَلَّلُهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَسَلَّلُهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَدِّهُ وَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ السَّاهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اذْهُبْ إِلَى مُحَدِّيهُ وَقُالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وسيأتي معنا بتمامه في الفصل السابع

أَمَا الذي ورد عن أنس ﷺ في " الصحيحين": " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاِسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ». ٢٣٩

يقول أحد علماؤنا - حفظه الله - فإما أن يُحمل على نفي صفة معينة من صفات الرفع، أي لا يبالغ في رفع يديه إلا في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه، وإما أن يُحمل على أن أنسًا قال بالذي قد علم، وغيره علم ما لم يعلم

۲۳۸-مسلم (۲۰۲)، وابن حبان (۷۲۳۵).

۲۳۹ - البخاري (۳۵۹۵)، ومسلم (۸۹۵)، وأبو داود (۱۱۷۰)، (۱۵۱۳).

وأيضًا لعلم الصحابة رضي الله عنهم من رفع النبي ﷺ ليديه في كثير من المواطن التي يُستبعد أن لا يكون يعلمها أنس رضي الله عنه والذي خدم رسول الله ﷺ عشر سنين.

ولذا أورد الإمام البغوي في " شرح السنة " حديث أنس رضي الله عنه الذي معنا في باب " كراهية رفع اليدين في الخطبة. والله أعلم

النهي عن رفع اليدين في الدعاء على المنبر في غير الاستسقاء:

عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ ﴿ ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمُنْبِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ الْمُسَبِّحَةِ». ٢٤١

في رواية أحمد والنسائي. " السبابة "، ولمسلم " المسبحة ".

<sup>&</sup>lt;sup>۲٤٠</sup>- مسلم (٨٩٥)، وأحمد في" المسند" (١٣٧٢٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو يعلى في " مسنده " (٣٥٠٢).

<sup>&</sup>lt;sup>۲٤۱</sup>-مسلم(۸۷٤) واللفظ له، وأحمد (۱۷۲۲٤)، وأبو داود (۱۱۰۵)، والترمذي (٥١٥)، والنسائي (۱۲۰۱)، وابن حبان (۸۸۲)، والدارمي (۱۲۰۱).

وقال الإمام البغوي في "شرح السنة "رفع اليدين في الخطبة غير مشروع، وفي الاستسقاء سنة، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداءً بالنبي ﷺ

حكم رفع الحضور لخطبة الجمعة أيديهم بالدعاء في تأمينهم على دعاء الخطيب على المنبريوم الجمعة:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «رَفْعُ الْأَيْدِي يَوْمَ اجْمُعَةٍ مُحْدَثُّ». ٢٤٦ وروى باسناد صحيح عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: « رَفَعَ الْإِمَامُ يَوْمَ اجْمُعَةٍ يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ» فَقَالَ مَسْرُوقُ: « قَطَعَ اللَّهُ أَيْدِيهُمْ ». ٣٤٣

وقال أبو شامة – رحمه الله - في " الباعث على إنكار البدع والحوادث" في بدع الخطبة: وأما رفع أيديهم عند الدعاء، فبدعة قديمة.

وقال السيوطي – رحمه الله - في" الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" في بدع الخطبة: ورفع أيديهم عند الدعاء، فبدعة قديمة.

### صفة رفع اليدين :

عَنْ أَنْسٍ ﴿ ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، حَتَّى يُرُى بِيَاضُ إِبْطَيْهِ». ۲۶۶

وعنه ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٢٤٢- رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه" (٥٤٩٢).

٢٤٣- رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه" (٥٤٩٥).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٤٤</sup>- رواه مسلم (٨٩٥)، وأحمد في" المسند" (١٣٧٢٦)، وأبو يعلى في " مسنده " (٣٥٠٢).

<sup>°</sup>۲۶ مسلم ۷ - (۸۹۰)، وأحمد في " المسند" (۸۹۰).

وعَنْه ﷺ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ مِّمَّا يَلِي وَجْهَهُ، وَبَاطَنَهُمَا، مُمَّا يَلِي الْأَرْضَ ».٢٤٦

وعَنْه ﷺ : أَنْ النّبي ﷺ كان يستسقي هكذا، يعني ومدَّ يديه وجَعَل بُطونهما مما يلي الأرضَ، حتى رأيتُ بياضَ إبطيه» ٢٤٧

وَعَنْ عُمْيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّهِمِ، عَنْ آبِي اللَّهِمِ ﴿ ، أَنَّهُ ﴿ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي، وَهُوَ مُقْنَعٌ بِكَفَّيْهِ، يَدْعُو ﴾ ٢٤٨

وفي رواية: " يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ ».\*۲۶۹

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَدْعُو هَكَذَا، « وَأَشَارَ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ نَحْوَ وَجْهِهِ ». ٢٥٠

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَّ الله عَنهما، قَالَ: «الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ، أَوْ نَحْوَهُمَّاً، وَالإِسْتِغْفَارُ أَنْ تَشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَالإِبْتِهَالُ أَنْ تُمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا ».٢٠١

٢٤٦- رواه أحمد (١٢٢٣٩) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

٢٤٧- صحيح: رواه أبو داود (١١٧١)، وابن حزيمة (١٤١٢) وصححه الألباني.

٢٤٨- صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٢١٩٤٣)، والترمذي (٥٥٧)، والنسائي (١٥١٤) وصححه الألباني .

<sup>&</sup>lt;sup>۲٤٩</sup>- صحيح: رواه أحمد في " المسند" (۲۱۹٤٤) وأبو داود (۱۱٦۸)، وابن حبان (۸۷۸، ۸۷۹)وصححه الألباني .

٢٥٠- صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٢٣٦٢١)، وابن حبان (٨٧٩) وصححه الألباني.
 ٢٥١- صحيح: رواه أبو داود (١٤٨٩)، و"الضياء " (١٣٤٠) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٦٦٩٤).

### الدعاء بالسبابة على المنبر وغيره :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﴾ وَأَنَا أَدْعُو بِأَصْبُعَيَّ، فَقَالَ: «أَجِّدْ أَجِّدْ»، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. ٢٥٢

وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رضي الله عنّه، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «أَحَّدْ أَحَّدْ». ٢٥٣

# (٤) حمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه والصلاة على رسوله ﷺ :

عَنَ فَضَالَة بِن عبيد ﴿ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﴾ ، يَقُولُ: سَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ، يَقُولُ: سَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ، يَقُولُ: سَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﴾ وَجُلًا يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَدُكُو اللهَ عَنَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي ﴾ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : " عَجَلَ هَذَا » ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: ﴿ إِذَا صَلَّى اللهِ عَلَى النَّبِيّ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ، ثُمَّ لَيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ » فَمَا النَّبِيّ، ثُمَّ اللهُ عَلَى النَّبِيّ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ الللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَل

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: « أَفْضَلُ الذُّعَاءِ الْجَمْدُ لِلَّهِ ». ٢٥٥

٢٠٢- صحيح: رواه أبو داود (١٤٩٩)، وأبو يعلى الموصلي (٧٩٣)، والنسائي (١٢٧٣) وصححه الألباني وصححه الألباني انظر صَحيح الْجامع: ١٩٠، صفة الصلاة ص١٥٩

٢٠٣-صحيح: رُواه أحمد في " المسند" (١٠٧٣٩)، الترمذي (٣٥٥٧)، والنسائي (١٢٧٢). وأخرجه الترمذي <sup>٢٥٢</sup>صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٣٣٩٧)، و أبو داود (١٤٨١) وأخرجه الترمذي (٣٤٧٧)، وابن حبان (١٩٦٠) وابن خزيمة ()، والبزار في "مسنده" (٣٧٤٨)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" (١٠٦)

<sup>°°′-</sup>رواه الترمذي (٣٣٨٣)، وابن ماجة (٣٨٠٠)، وابن حبان (٨٤٦)، الحاكم في المستدرك" (١٨٣٤)، والنسائي في " الكبرى" (١٠٥٩) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع" (١١٠٤)، وحسنه شعيب الأرنؤوط.

## (٥) مسألة بدء المرء بالدعاء لنفسه وللغير:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَ ﴾ ﴿ كَانَ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ ». ٢٥٦ وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبَ ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ إِذَا دَعَا لِأَحَد، بَدَأَ بِنِفْسِهِ، فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مُوسَى، فَقَالَ: " رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَّوْ كَانَ صَبَرَ، لَقَصَّ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ، وَلَكُنْ قَالَ: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِيَ

# ومن هديه أيضًا كان يبدأ بالدعاء لغيره :

٢٠٦- حسن: رواه الطبراني في" الكبير" (٤٠٨١)، وانظر" صحيح الجامع" (٤٧٢٠) وانظر التفصيل في هذه المسألة في " شرح النووي صحيح مسلم (١٤٤/١٥)، و" تحفة الأحوذي" (٣٢٨/٩)، و"فتح الباري" (٢١٨/١).

٢٠٧- صحيح: رواه أحمد في" المسند" (٢١١٢٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو داود (٣٩٨٤)، والترمذي (٣٣٨٥)، النسائي في "الكبرى" (١١٣١)، وابن حبان (٩٨٨)، و"صحيح الجامع" (٤٧٢٣)

<sup>۲۰۸</sup>- البخاري (٦٣٣٦) واللفظ له، ومسلم ۱٤۱- (۱۰٦۲)، ۱٤۰ - (۱۰٦٢)، وبتمامه، وابن حبان (٤٨٢٩).

<sup>۲۰۹</sup>- البخاري (۳۳۸۷) واللفظ له، ومسلم ۲۳۸ - (۱۰۱)، وأحمد (۸۳۲۹)، وابن ماجة (٤٠٢٦)، وابن حبان (٦٢٠٨) وفي رواية: قَالَ: «يَغْفَرُ اللَّهُ لِلُوط، إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَديد». ٢٦٠ وقوله ﷺ : « اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصَّحَابِي هِجْرَتُهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، ..» الحدث ٢٦١

# ومن المستحب الدعاء لعموم المسلمين والمؤمنين :

لقوله تعالى لنبيه: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات} [محمد: ١٩]

وقُولهُ تعالى عن المؤمنين: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ رَحِيمٌ (١٠)} [الحجر: ١٠]

وسيأتي معنا دعائه الله العموم أمته رحمة بهم في " الفصل الثامن "وقد سبق معنا آنفًا في الفصل الثاني" من أسباب استجابة الدعاء " دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، وأن الملك يرد عليه ، بقوله: ولك بمثل، وأن المسلم يؤجر حسنة عن كل مؤمن أو مؤمنة لاستغفاره لعموم المؤمنين.

# (٦) النهي عن أن تحجر واسعًا:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ﴿ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَلاَةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي

٢٦٠- البخاري (٣٣٧٥)، ومسلم ١٥٣ - (١٥١)، وأحمد (٨٢٧٩).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۱</sup>- البخاري (۱۲۹۰)، ومسلم (۱**٦۲۸)، وأبو داود (۲۸**٦٤)، والترمذي (۲۱۱٦)، وابن حبان (۲۰۲۶).

وَمُحَدَّا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا». يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ. ٢٦٢

# (٧) استحباب تكرار الدعاء ثلاثًا :

عن عبد الله بن مسعود ﴿ فِي "الصحيحين " لما دعا رسول الله ﴿ على قريش وأبي جهل وأصحابه لما ألقوا على كتفه الشريفة سلا الجزور وهو يصلي بالكعبة، قال: فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﴿ صَلَاتَهُ، رَفَعَ صَوْتَهُ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِم، وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلُ سَأَلُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: « اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلُ سَأَلُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: « اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ثَلَاثَ مُرَّاتِ، ...». الحديث ٢٦٣

# (٨) عزم المسألة:

عَنْ أَنَسُ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : ﴿ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَشَكُرُهُ لَهُ ، ٢٦٠ المَسْأَلَةَ، وَلا يَشُولَنَ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنى، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهُ لَهُ ، ٢٦٠٠

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ مَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، قَالَ: « لاَ يُقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، لِيعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ الْعُهْمَ ، وَمُنِي إِنْ شِئْتَ، لِيعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ ٢٠٥٠ ».

قَوْلُهُ ﷺ : « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكْرِهَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكْرِه

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۲</sup>- البخاري (۲۰۱۰)، وأحمد (۷۸۰۲)، وأبو داود (۸۸۲)، والنسائي (۱۲۱٦)، وابن حبان (۹۸۷).

٢٦٣- البخاري (٢٩٣٤)، مسلم (١٧٩٤).

٢٦٤- البخاري (٦٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨)، وأحمد (١١٩٨٠).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup>- البخاري (۳۳۳۹)، ومسلم (۲۳۷۹)، وأحمد (۷۳۱٤)، وأبو داود (۱٤۸۳)، وابن ماجة (۳۸۵٤).

له » وفي رواية: " وَلَكِنْ لِيُعْظِمْ رَغْبَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ »

قَالَ الْعُلَمَاءُ: عَرْمُ الْمُسَأَلَةِ: الشِّدَّةُ فِي طلبها، والحزم مِنْ غَيْرِ ضَعْفِ فِي الطَّلَبِ ، وَلَا تَعْلِيقَ عَلَى مَشِيئَةٍ وَنَحْوِهَا، وَقِيلَ هُوَ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالًى فِي اللَّهِ عَالًى فِي الْإَجَابَة .

وَمَعْنَى الْحَدَيثِ: اسْتَحْبَابُ الْجُزْمِ فِي الطَّلَبِ، وَكَرَاهَةُ التَّعْلِيقِ عَلَى الْمُشِيئَةِ . قَالَ الْعُلْمَاءُ: سَبَبُ كَرَاهَتِهِ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ اسْتِعْمَالُ الْمُشِيئَةِ إِلَّا فِي حَقِّ مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنزَّةً عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مَعْنَى قُولِهِ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: "فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهُ لَهُ " وَقِيلَ: سَبَبُ الْكَرَاهَةِ أَنَّ فِي هَذَا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْمُؤْمِ وَلَمْ أَوْمِ مِنْهُ . الله عَلَيْ الْمُطَلُوبِ وَالْمُطُوبِ مِنْهُ .

### (٩) إخفاء الدعاء:

قَالَ تَعَالَى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥)} [الأعراف: ٥٥]

وامتدح الله عبده ونبيه زكريا عليه الصلاة والسلام، فقال: {ذِكْرُ رَحْمَتِ وَالْمَدَهُ زَكْرِيًّا (٢) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣)} [مريم: ٣-٢].

وعَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴾ في سَفْرٍ، فَجْعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾ : « أَيَّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لَيْسَ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ ، ٢٦٦ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَ وَلَا غَائبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ ، ٢٦٦

٢٦٦-البخاري (٧٣٨٦)، ومسلم (٢٧٠٤) واللفظ له، وأحمد (١٥٧٤٥)، وأبو داود (١٥٧٦).

وفي رواية للبخاري: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعً قَرِيبً، تَبَارَكَ اشْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ ».٢٦٧ وفي رواية: « إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ ».٢٦٨

ارْبَعُوا بِهَمْزَةَ وَصْلِ، وَبِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، مَعْنَاهُ: ارْفُقُوا بِأَنْفُسِكُمْ وَاخْفِضُوا أَصْوَاتَكُمْ، فَإِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ إِنَّمَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لِبُعْدِ مَنْ يُخَاطِبُهُ لِيُسْمِعَهُ، وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ الله تعالى، وليس هو بأصم، ولا غائب، بَلْ هُو سَمِيعُ قُرِيبٌ، وَهُو مَعَكُمْ بِالْعَلْمِ وَالْإِحَاطَة، فَفيهِ النَّدْبُ إِلَى خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، وَهُو مَعَكُمْ بِالْعَلْمِ وَالْإِحَاطَة، فَفيهِ النَّدْبُ إِلَى خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، إِذَا خَفَضَهُ كَانَ أَبْلَغَ فِي تَوْقِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا خَفَضَهُ كَانَ أَبْلَغَ فِي تَوْقِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ، فان دعت حاجة الى الرَّفْع رَفْعَ، كَمَا جَاءَتْ بِه أَحَاديثُ.

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فِي قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠] قَالَتْ: أُنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ.٢٦٩

وذكر ابن القيم – رحمه الله - عشرة فوائد عظيمة في إخفاء الدعاء من أراد أن يتتبعها فعليه بمراجعتها في "كتابه "التفسير القيم".

# (١٠) النهي عن الاعتداء في الدعاء:

عَنْ أَبِي الْعَلَّاءِ، قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ ﴿ ابْنَا لَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجُنَّةِ، قَالَ: يَا بُنِيَّ، إِذَا سَأَلْتَ

٢٦٧-البخاري (٢٩٩٢)٠

٢٦٨-رواه أحمد في " المسند" (١٩٥٩٩).

٢٦٩-البخاري (٧٥٢٦)، ومسلم (٤٤٧)

فَاسْأَلِ اللَّهَ الْجِنَّةَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ، وَالطُّهُورِ». ٢٧٠

قَالَ َبَعْضَ الشَّرَاَجِ: إِنَّمَا أَنْكَرَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى ابْنِهِ فِي هَذَا الدَّعَاءِ، لأَنَّ ابْنَهُ طَمِعَ مَا لَا يَبْلُغُهُ عَمَلًا، حَيْثُ سَأَلَ مَنَازِلَ الْأَنْبِيَاءِ، وَجَعَلَهُ مِنَ الاِعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّجَاوُزِ عَنْ حَدِّ الْأَدَبِ.

وَقِيلَ: لَإِنَّهُ سَأَلَ شَيْئًا مُعَيَّنًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقِيلَ: وَالْمُرَادُ بِالْإِعْتِدَاءِ فِيهِ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ.

وَقِيلَ: الدُّعَاءُ بِمَا لَا يَجُوزُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ وَالصِّيَاحُ.٢٧١

وقيل: المراد أنه لا يحب المعتدين في الدعاء. كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك.

إلى أن قال بعد ذكر حديث الباب، وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات، وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله، مثل يسأله تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب أو يسأله أن يطلعه على غيبه أو يسأله أن يجعله من المعصومين، أو يسأله أن يهب له ولدا من غير زوجة ولا أمة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء. فكل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحبه رسله.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۰</sup>-صحيح: رواه أحمد (۱٦٨٠١) وفي كل روايته، يقول شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد منقطع، وأبو داود (٩٦) وحسنه شعيب الأرنؤوط، وابن ماجة (٣٨٦٤) وصححه الألباني وحسنه شعيب الأرنؤوط، وابن حبان (٣٧٦٣) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والحاكم (١٩٧٩).

٢٧١- عون المعبود (١١٧/١-١١٨)

وفُسر الاعتداء برفع الصوت أيضًا في الدعاء. قال ابن جريج: من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء، والنداء في الدعاء والصياح وبعد: فالآية أعم من ذلك كله، وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا بها فهو من جملة المراد والله لا يحب المعتدين في كل شيء، دعاء كان أو غيره، كما قال: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)} [البقرة: ١٩٠]، و[المائدة: ١٨٧].

وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان، وهم الذين يدعون معه غيره، فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا، فإن أعظم العدوان هو الشرك، وهو وضع العبادة في غير موضعها، فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله: إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

ومن العدوان: أن يدعوه دعاء غير متضرع، بل دعاء مدلّ، كالمستغني بما عنده المدل على ربه به. وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في مجموع حالاته. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد.

ومن الاعتداء: أن تعبده بما لا يشرعه، وثثني عليه بما لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه. فإن هذا الاعتداء في دعاء الثناء والعبادة، وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب.

وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين:

أحدهما: محبوب للرب تبارك وتعالى مرضى له، وهو الدعاء تضرعا وخفية.

والثاني: مكروه له مبغوض مسخوط، وهو الاعتداء، فأمر بما يحبه الله وندب إليه، وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير. وهو أنه لا يحب فاعله، ومن لم يحبه الله فأي خير يناله؟.

وفي قوله: {إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، عقب قوله: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً}"[الأعراف: ٥٥] دليل على أن من لم يدعه تضرعًا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم.

فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعًا وخفية، ومعتد بترك ذلك. ۲۷۲

# (١١) علو الهمة في الدعاء :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِ ﴾ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَتُعَاظُمُ يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيُعْظِمْ رَغْبَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ ». ٢٧٣

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكَثِرْ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ». ٢٧٤

وفي رواية : «إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَكُثْر، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ». ٢٧٥ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وأَقَامَ الصَّلاَةَ، وصامَ رَمضانَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سبيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نُبُشَّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةَ مَائَةَ دَرَجَة، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ

٢٧٢- " التفسير القيم" للإمام ابن القيم (٢٦٦-٢٦٣)

٢٧٣- رواه مسلم (٢٦٧٩)، وأحمد (٩٩٠٠) واللفظ له، وابن حبان (٨٩٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۶</sup>- رواه ابن حبان (۸۸۹) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط، وانظر «الصحيحة» (۱۲۲٦ و ۱۳۲۵).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۰</sup>- رواه عبد بن حميد في «المنتخب» من المسند (١٤٩٦) وصححه مصطفى العدوي.

الفَرْدُوسَ، فَإِنَّهُ أُوسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةَ». ٢٧٦

وعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِي ﴾ : اللهُمَّ أَمْتِغني بِزُوْجِي رَسُولِ اللهِ ﴾ ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيَّ ﴾ : اللهُمَّ أَمْتِغني بَرُوْجِي رَسُولِ اللهِ ﴾ ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيَّ ﴾ : « قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لاَجَالِ مَضْرُوبَة، وأَيَّامٍ مَعْدُودَة، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَة، لَنْ يُعَجِّلُ شَيْئًا قَبْلُ حَلِّه، وَلَوَّ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابِ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ». ٢٧٧

يقول الإمام النووي: فَإِنْ قِيلَ مَا الْحَكْمَةُ فِي نَهْيَهَا عَنِ الدَّعَاءِ بِالزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ، لأَنَّهُ مَفْرُوغُ مِنْهُ، وَنَدْبَهَا إِلَى الدُّعَاءِ بِالإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْعَذَابِ مَعَ أَنَّهُ مَفْرُوغٌ مِنْهُ أَيْضًا كَالْأَجَلِ، فَالْجُوَابُ: أَن الجميع مفروع مِنْهُ، لَكِنِ الدُّعَاءَ بِالنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ النَّبِهَ وَغُوهِمَا عِبَادَةً، وَقَدْ أَمَرَ الشَّرْعُ بِالْعِبَادَات، فَقِيلَ أَفَلَا نَتَكِلُ عَلَى كَتَابِنَا وَمَا سَبَقَ لَنَا مِنَ الْقَدَرِ، فَقَالَ: اعْمَلُوا فَكُلَّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلُقَ لَهُ.

وَأَمَّا الدَّعَاءُ بَطُولُ الأَجِلِ فليس عبادة، وكما لا يَحْسُنُ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالذِّكْرِ، اتِّكَالًا عَلَى الْقَدَرِ، فَكَذَا الدُّعَاءُ بِالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَنَحْوِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ۲۷۸

وأقول بتوفيق الله: لما ربطت أم المؤمنين أم حبيبة عليها السلام البقاء بطول العمر للتمتع برسول الله ﷺ وأبيها سفيان وأخيها معاوية رضي الله عنهما ، فدلها أنها آجال معدودة، وأيام مضروبة ، وأقسام مرزوقة، ولو أن العبد سأل الله عز وجل أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله، فالفضل

٢٧٦-البخاري (٢٧٩٠، ٧٤٢٣) واللفظ له، وأحمد (٨٤٢٠).

۲۷۷ مسلم (۲۶۶۳)، وأحمد (۳۷۰۰).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۸</sup>- "اُلنووي بشرح مسلم" (۲۱۳/۱۲) ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت. الطبعة الثانية

ثابت في ذلك عن رسول الله به ، وأما قول من قال أن العذاب مفروغ منه أيضًا ، نقول مفروغ منه في علم الله ومشيئته، مما يدفع العبد إلى الإحسان بالإيمان وعمل الصالحات، وكذلك الخوف من عذاب الله، فالمؤمن كالطير، جناحيه الخوف والرجاء، فكم من مسيء لا يشعر بإساءته، فكم زين الشيطان لكثير من الناس أعمالهم ، وهم أبعد ما يكونوا عن مرضاة الله ، كما نسمع ونرى، ويكون مما تبين لنا من القرآن والسنة انتفاع العبد بسؤال الله له الجنة واستعاذته من النار بأن يجيب الله دعاؤه، كما سيأتي معنا.

# ما يقوله من أراد أن يجتهد في الدعاء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ، قَالَ: ﴿ أَتُحِبُّونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؟ قُولُوا: اللهُمَّ أَعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ، وَذِكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ».٢٧٩

# (١٢) النهي عن السجع في الدعاء :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةً مَرَّةً، فَإِنْ أَبْيْتَ فَرَرَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلاَثَ مِرَارٍ، وَلاَ تُمُلِّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلاَ أُلْفِينَّكَ تَأْتِي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَديثِ مِنْ حَديثِم، فَتَقُصُّ عَلَيْم، فَتَقُطْعُ عَلَيْم، فَتَقُطْعُ عَلَيْم، فَلَيْم، وَلَكُنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَخَدَّثُهُمْ وَهُمْ يَشْتُهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدَّعَاءِ فَاجْتَنِهُ»، فَإِنِي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ فَي وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ إِلّا ذَلِكَ الإجْتِنَابَ. ٢٨٠

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۹</sup>-صحيح: رواه أحمد في "المسند" (۷۹۸۲) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، والحاكم في "المستدرك" (۱۸۳۸)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (۸۱) <sup>۲۸۰</sup>- البخاري (۱۳۳۷)، و"مشكاة المصابيح" (۲۵۲)

وقال ابن الجوزي - رحمه الله -: أصل السجع: القصد المستوى، وسجع الحمامة موالاة صوتها على طريق واحدة. قال الليث: سجع الرجل إذا انطلق بالكلام له فواصل، وقول رسول الله ﷺ : « أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟» ٢٨١ إنما كرهه لمشاكلته كلام الكهان، ونهى عن السجع فالدعاء لأن ذلك

ينبغي عن حرقة القلب لا عن تصنع، وقد يقع عن تصنع، وقد يقع غير تصنع، فلا يذم لقوله: " أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع ".

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -في شرحه قول ابن عباس رضي الله عنهما: " أي لا تقصد إليه، ولا تشغل به فكرك، لما فيه من التكلف، المانع للخشوع المطلوب في الدعاء. ٢٨٢

وقد أُولَعَ كثيرٌ من العامَّةِ بأَدْعِيَةٍ مُنْكَرَةِ اختَرَعُوها، وأسماءٍ سَمَّوْها، ما أنزلَ الله بِها من سُلطانٍ، وقد يوجَدُ في أيديهمْ دستورٌ من الأسماء، والأدعيةِ يُسَمُّونَه: "الألفَ اسم " صَنَعَهَا لهُمْ بعضُ المُتكلِّفِين مِن أهل الجَّهْلِ، والجُرأةِ على الله، عنَّ وجل، أكثرُها زورٌ وافتراء على اللهِ عن وجل، فَلْيَجتنبُهَا الدَّاعي، إلا ما وافقَ منها الصوابَ. إنْ شاء الله تعالى.٣٨٣

# (١٣) الفقه بمسألة تقييد الدعاء بحقيقة الأمر بما عند الله- تعالى -

لا بظاهره: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةً، وَهِيَ أُمُّ أَنْسٍ، كَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةً، وَهِيَ أُمُّ أَنْسٍ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَتِيمَةَ، فَقَالَ: «آنْتِ هِيَهْ؟، ً لَقَدْ كَبِرْتِ، لَا سِنَّكِ»، فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ؟ يَا بُنيَّةُ،

۲۸۱ - مسلم (۱۹۸۲)

۲۸۲ - " الفتح " (۱٤٣/۱۱) •

٢٨٣- "شأن الدعاء" للخطابي (١٦) ط. دار الثقافة العربية.

قَالَتِ الْجَارِيَةُ: دَعَا عَلَيَّ نِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ لَا يَكْبَرُ سِنِي، فَالْآنَ لَا يَكْبَرُ سِنِي، فَالْآنَ فَرْنِي خَفْرَجَتْ أُمُّ سُلَيْم مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خَمَارَهَا، وَكَبَرُ سِنِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

وفي "الصحيحين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَيْ النّبِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَيْ النّبِيّ عَنْ أَلَهِ، قَالَ: « لَمْ يَتَكُلّا فِي الْمُهْدِ إِلّا ثَلَاثُةً، فذكر الحديث وفيه: «وَبيْنَا صَبِي يَرْضَعُ مِنْ أُمّه، هَرَّ رَجُلُ رَاكِبُ عَلَى دَابَةٍ فَارِهَة، وَشَارَة حَسَنَة، فَقَالَتْ أَمَّهُ: اللهُمّ اجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلْيه، فَنَظُرَ إِلَيه، فَقَالَ: اللهُمّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى تَدْبِه فَعَلَ يَمُصُّها، قال: « وَمَرُوا عَلَى الله عليه وَهُو يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَة فِي فَهِه، فَقَعَلَ يَمُصُّها، قال: « وَمَرُوا بِحَارِية وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَيْتِ، سَرَقْتِ، وَهِي تَقُولُ: حَسْبِي الله وَيَعْرَ الْبَي مِثْلَهُ، فَقَالَتْ: حَلْقِي مِثْلَهُ وَعَلَى عَمْشَهَا، فَقَالَ: اللهُمّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهَا، فَقَالَ: اللهُمّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهَا، فَقَالَتْ: حَلْقِي مِثْلَهُ، وَمَرُوا بِهَذِهُ اللّهُمّ الْجَعَلِ ابْنِي مِثْلُهَا، فَقَالَتْ: حَلْقي مَرَّ رَجُلً حَسَنُ اللهُمّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، فَقُلْتَ: اللهُمّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، وَقُلْتَ: اللهُمّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، وَقُلْتَ: اللهُمّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، وَقُلْتَ: اللهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، وَقُلْتَ: اللهُمّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، وَقُلْتَ: اللهُمّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَيْتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، وَقُلْتَ: اللهُمَّ الْعَمْ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيُقُولُونَ: زَيْتِتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ، وَلُهُ الْتَلْتَ اللهُمَّ وَهُمْ يَضْرَبُونَهُمْ وَالْمَاءَ وَاللّهُ الْمُؤْتَ اللّهُمَ وَهُمْ الْمُؤْهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْمُ وَالْمَالَةُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُونَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُو

٢٨٤-مسلم (٢٦٠٣) والفظ له، وابن حبان (٢٦٠٣).

اللهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ: اللهُمَّ اجْعَلْنَى مِثْلَهَا ». ٢٨٥

وقول أصحاب الغار الثلاثة عندما سدت عليهم الصخرة باب الغار بأن توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم بأن يفرج الله عنهم ما هم فيه، بقول كل منهم: « اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَت الصَّخْرَةُ، خَفَرَجُوا يَمْشُونَ ».

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ ، قَالَ النَّبِيُّ ﴾ : «لاَ يَتَنَيْنَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فَلَيْقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي ».٢٨٦

وعَنْ آَبِي هُرِيْرَةَ، ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَة يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدُكَ كَانَ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ، وَلَا تَحْرُمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ». ٢٨٧

ودعاء سعد بن أبي وقاص على من ظلمه: «: أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُونَّ بِيُلاَث: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ غَمْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالفِتَنِ، ...».الحديث ٢٨٨

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۰</sup>- البخاري (۳٤٣٦) ومواضع، ومسلم (۲۵۵۰) واللفظ له، وأحمد (۹۶۰۲)، وابن حبان (۶٤۸۹).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۲</sup>- البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (۲٦٨٠)،، وأحمد (١١٩٧٩)، وأبو داود (٣١٠٨)، والترمذي (٩٧١)، وابن ماجة (٤٢٦٥)، والنسائي (١٨٢٠)

٢٨٧- صحيح: رواه ابن حبان (٣٠٧٣) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٢٨٨- البخاري (٧٥٥) واللفظ له، ومسلم (٤٥٣)، وأحمد (١٥١٠) وأبو داود (٨٠٣)، ، والنسائى (١٠٠٢) وجاء معنا كاملا في الفصل السابق " دعوة المظلوم "

وفي دعاء الاستخارة ما يفيد ذلك، لقوله ﴿ : «...، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرُ لِي فِي دينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيه، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي فِيه عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ الأَمْرَ شَرَّ لِي فِيه عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ الأَمْرَ شَرَّ لِي فَي دينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ الأَمْرَ شَرَّ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي »، قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتُهُ». ٢٨٩

# (١٤) الفقه بمسألة النهي عن اللعن :

ما جاء في النهي عن اللعن:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِش، وَلَا الْبَذِيءِ». ٢٩٠

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ۚ هُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدًاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة». ٢٩١

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا ».٢٩٢

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا ».

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۹</sup>- البخاري (۷۳۹۰)، والترمذي (٤٧٩)، وابن ماجة (١٣٨٣)، والنسائي (٣٢٥٣) وسبق معنا كاملاً في الفصل الأول.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۰</sup>- صحيح: رواه أحمد في" المسند" (٣٩٤٨) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح،، والترمذي (١٩٧٧) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۱</sup>- رواه مسلم (۲۰۹۸)، وأحمد في" المسند" (۲۷۵۲۹)، وأبو داود (۲۰۹۸). <sup>۲۹۱</sup>- رواه مسلم (۲۰۹۷)، وأحمد في " المسند" (۳۱۷)، وأحمد في " المسند" (۸۷۸۲، ۸۷۸۲).

وَرَوَى بَعْضُهُمْ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا ».٢٩٣

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَعَنَ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا أَبَا بَكْرٍ، اللَّعَّانِينَ وَالصَّدِّيقِينَ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: لَا أَعُهُدُهُ ٢٩٤

وفي رواية الطبراني: « يَا أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقينَ لَعَّانينَ؟».

وعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُو كَمَّ قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ». ٢٩٥

وعن سمرة بن جندب ﷺ ، قال : قال النبي ﷺ : لا نتلاعنوا بلعنة الله ، و لا بغضب الله ، ولا بالنار ".<sup>٢٩٦</sup>

وقد نقل الإجماع على تحريم لعن المسلم والمؤمن المصون العديد من العلماء نذكر منهم:

قال الإمام النووي " اعلم أن لعن المؤمن المصون حرام بإجماع العلماء.

وقال الإمام ابن تيمية – رحمه الله -: الإجماع منعقد على تحريم لعنة المعين من أهل الفضل.

وفي هذا الباب قال الإِمام النووي- رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم:

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۳</sup>- صحيح: رواه البخاري في " الأدب المفرد" (۳۰۹)، والترمذي (۲۰۱۹) وصححه الألماني.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۴</sup>- صحيح: رواه البخاري في " الأدب المفرد (۳۱۹)، والطبراني في" الدعاء" (۲۰۸۲)، والبيهقي في" شعب الإيمان" (٤٧٩١)، وصححه الألباني في" صحيح الأدب المفرد" (۲٤٣)، <sup>۲۹۰</sup>-البخاري (۲۱۰، ۲۲۵، ۲۹۲۹)، ومسلم ۲۷۲ - (۱۱۰)

٢٩٦ - رواه البخاري في " الأدب المفرد "(٣٢٠)وصححه الألباني .

: " لا يُنْبَغِي لَصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا، وَلا يَكُونَ اللَّعَانُونَ شُهَدَاءَ وَلا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة" فِيهِ الزَّجْرِ عَنِ اللَّعْنِ وَأَنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِهِ لا يَكُونُ فِيهِ هَذِهِ الصَّفَاتِ الْجُمِيلَةِ لأَنَّ اللَّعْنَةَ فِي الدُّعَاءُ يُرَادُ بِهَا الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ الدُّعَاءُ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ بَيْنَهُمْ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى بِهِ اللَّهُ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى إِلَرَّحْمَةِ بَيْنَهُمْ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَجَعَلَهُمْ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَكَالْبَسَدِ الْوَاحِدِ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِ الْبِرِّ وَالتَّقُونَى وَجَعَلَهُمْ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَكَالْجَسَد الْوَاحِدِ وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْبُرِّ وَالتَّقُونَى وَجَعَلَهُمْ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَكَالْجَسَدِ الْلُواحِدِ وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَهَيَّالِهُ بَعْضًا وَكَالْجَسِهِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْكَافِرِ ، وَيَدْعُو عَلَيْهِ ، وَلَهَذَا جَاءَ فِي الْجَدِيثِ الصَّحِيجِ : « لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلُهِ فِي الْإِثْمِ وَهَذَا يَقُطَعُهُ عَنْ نَعِيمِ الْلُومِنِ كَفَتْلِهِ فِي الْإِثْمِ وَهَذَا يَقَطَعُهُ عَنْ نَعِيمِ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ فِي الْإِثْمِ وَهَذَا اللَّهُ مَعَالَى ، وَقِيلَ: مَعْنَى لَعْنَ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ فِي الْإِثْمِ وَهَذَا اللَّهُمْ وَهَذَا اللَّهُمُ وَهَذَا اللَّهُمُ وَهَذَا الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ فِي الْإِثْمِ وَهَذَا اللَّهُمُ وَهَذَا اللَّهُمُ وَهُذَا الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ فِي الْإِثْمُ وَهَذَا الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ فِي الْإِثْمُ وَهَذَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ فِي الْإِثْمُ وَهَذَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ فِي الْإِثْمُ وَهَذَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ فِي الْإِثْمُ وَهَذَا اللَّوْمُ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ فِي الْإِثْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ كَافِي الْمُؤْمِ الْمُؤَمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

الدليل على جواز لعن الكافرين والمنافقين والعصاة من المسلمين على العموم إجماعًا:

لقوله تعالى: {فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩)} (البقرة: ٨٩) ولقوله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالمِينَ (١٨) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (١٩)} (هود: ١٩-١٩) ولقوله تعالى في شأن قوم فرعون: {وَأُثْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً} (هود: ٩٩) ولقوله تعالى عن المنافقين: {مَلْعُونِينَ أَيَّمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} ولقوله تعالى عن المنافقين: {مَلْعُونِينَ أَيَّمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا}

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: « لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا». ۲۹۷

۲۹۷- البخاري (۱۳۳۰)، ومسلم (۲۹۵).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : « لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». ٢٩٨

ُ وعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَیْه»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءً» ۲۹۹

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَٰضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». ""

ُ وفَي رَوَايَة: َ « لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الْرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ". ٣٠١

وقوله ﷺ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالدِّهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدَثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْض». ٣٠٢

وعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتُوشِمَاتِ، وَالْمُسْتُوشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ وَهُوَ فِي كَتَابِ اللَّهِ. \*\*\* رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي كَتَابِ اللَّهِ. \*\*\*

۲۹۸- البخاري (۲۷۹۹)، ومسلم (۱٦۸۷).

٢٩٩-مسلم (١٥٩٨)، وأحمد في" المسند" (١٤٢٦٣).

<sup>···-</sup> البخاري (٥٨٨٥)، وأبو داود (٤٠٩٧)، والترمذي (٢٧٨٤)، وابن ماجة .

٣٠١- البخاري (٥٨٨٦)، وأحمد (١٩٨٢)، وأبو داود (٤٩٣٠)، والترمذي (٢٧٨٥).

٣٠٢- مسلم (١٩٧٨)، والنسائي (٢٢٤).

٣٠٣-البخاري (٩٤٣)، ومسلم (٢١٢٥).

# والأدلة على جواز لعن المعين المستحق لذلك :

### لعن الكافر المعين :

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيِرِ ﴿ ، وَهُوَ مُسْتَنِدُ إِلَى الْكَعْبَةِ، اللَّهِ بْنَ الزَّبْيِرِ ﴿ ، وَهُوَ يَقُولُ: وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ، لَقَدْ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَانًا، وَمَا وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ». \*٣٠٠

وفي رواية: : «وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، لَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ الْحَكَمَرَ وَمَا وَلَدَ، عَلَى لِسَانِ بَيِّه».°۳۰

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ ﴿ وَقَدْ ذَهَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيلْحَقَنِي، فَقَالَ وَخَنُ عِنْدَهُ: "لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلُ لَعِينً" فَوَ اللّهِ مَا زِلْتُ وَجِلًا، أَتَشَوَّفُ دَاخِلًا وَخَارِجًا، حَتَّى دَخَلَ فُلَانُ، يَعْنِي الْحَكَم. ٣٠٦

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﴾ فَسَمعْنَاهُ يَقُولُ: «أَعُودُ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْكَ» ثُمَّ قَالَ «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ» ثَلَاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَمعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ فَلَمَا عَدُو اللهِ إِبْلِيسَ، فَشَلَ تَقُولُ وَي الصَّلَاةِ اللهِ إِبْلِيسَ، فَشَلَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ: " إِنَّ عَدُو اللهِ إِبْلِيسَ، جَاءَ بِشِهَابِ مِنْ نَارِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ قُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ قُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ اللهِ التَّامَة، فَلَمْ يَسْتَأْخُر، ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ أَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلْيَمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلْدَانُ أَرْدُتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلْيَمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمُدِينَةِ " . \*\*\*

<sup>&</sup>lt;sup>٣٠٠</sup>- رواه أحمد (١٦١٢٨) ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين <sup>٣٠٠</sup>- صحيح: رواه البزار (٢٩٩) واللفظ له، والطبراني في" الكبير" (٢٩٩، ٣٠١)، وصححه الألباني في" الصحيحة" (٣٢٤٠).

٣٠٦- رواه أحمد (٦٥٢٠) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ٣٠٠- مسلم (١٩٧٩).

واستدل بعض أهل العلم على جواز لعن الكافر بأن النبي لله أُتي بشارب الخمر ليحده ، قال بعض أصحابه في شأن هذا الشارب وهو عبد الله وكان يلقب حمارًا: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ مَا عَلْمُتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ». ٣٠٨

قالوا: فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يُلعن. والله تعالى أعلم.٣٠٩

# لعن المسلم المجاهر بالمعصية أو البدعة على وجه التعيين :

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ رَجُلانِ فَكَلّمَاهُ لِبَشِيْءٍ، لَا أَدْرِي مَا هُو فَأَغْضَبَاهُ، فَلَعَنْهُمَا، وَسَبَّهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا، مَا أَصَابَهُ هَذَانِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ» وَسُولَ اللهِ مَنْ أَصَابَ مُعَنَّهُ، قَالَ: " أَو مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِي؟ قَالَتْ: اللهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا اللهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا اللهُمَّ إِنَّا أَنَا بَشَرُ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا اللهُمَّ إِنَا لَا يَسْرُبُهُ فَا أَنَا بَشَرُ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا اللّهُمْ إِنَّا إِنَّا لَهُ اللّهُ مَا أَنَا بَشَرُ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا اللّهُ مَا إِنّهُ إِنَّهُ إِنّهُ إِنْ فَكُمْ إِنَا لَهُمْ إِنْ إِنْ إِنْ مَا أَنَا بَضَرًا وَ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُمْ إِنَا إِنْهُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ إِنْ إِنَا إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إ

وعن أَنَسِ بْن مَالِك ﴿ ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتَيِمَةً ، وَهِي أُمُّ أَنَسٍ ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﴿ الْيَتِيمَةَ ، فَقَالَ: «آنْتِ هِيهْ؟ لَقَدْ كَبِرْتِ ، لَا كَبِرَ سِنْكِ » فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : مَا لَكِ؟ يَا بُنَيَّةُ قَالَتِ الْجُارِيةُ : دَعَا عَلِيَّ نِيْ اللهِ ﴿ ، أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنِي ، فَالْأَنَ لَا يَكْبَرُ سِنِي أَبَدًا ، أَوْ قَالَتْ قَرْنِي خَوَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا ، حَتَّى لَقِيتْ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَمَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ » فَقَالَتْ: يَا صَلَى اللهِ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ » فَقَالَتْ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ » فَقَالَتْ: يَا نَبِيمَتِي ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ » قَالَتْ: زَعَمَتْ نَبِيمَتِي ، قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكِ؟ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ » قَالَتْ: زَعَمَتْ

٣٠٨- البخاري (٦٧٨٠).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۰۹</sup>- انظر" فقه الدعاء" لفضيلة الشيخ /مصطفى العدوي ط. دار ابن كثير (ص: ١٤٤). <sup>۳۱۰</sup>-مسلم (۲۲۰۰).

أَنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنُّهَا، وَلَا يَكْبَرَ قَرْنُهَا، قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَالْجُوَّابُ مَا أَجَابَ بِهِ الْعُلَّمَاءُ: وَنُخْتَصَرُهُ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَ بِأَهْلِ لِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي بَاطِنِ الْأَمْرِ وَلَكَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ مُسْتَوْجِبُ لَهُ، فَيَظْهَرُ لَهُ ﷺ اسْتِحْقَاقَهُ لذَلِكَ بِأَمَارَةَ شَرْعِيَّةً، وَلَكَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ، وَهُوَ ﷺ مَأْمُورٌ بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَلَكَ يَتُولَى السَّرَائِرَ.

وَالثَّانِي: أَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ سَبِّهِ وَدُعَائِهِ وَنُحُوهِ لِيْسَ بِمَقْصُود، بَلْ هُوَ مِمَّا جَرَتْ بِ بِهِ عَادَةُ الْعَرَبِ فِي وَصْلِ كَلَامِهَا بِلَا نِيَّةٍ، كَقَوْلِهِ: «تَرِبَتْ يَمِينُكَ، وعَقْرَى عَلَقَي».

وَفِي هَذَا الْحَدِيْ: لَا كَبِرَتْ سِنُّكِ وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيةَ لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنه، وَنحو ذلك لا يقصدون بشيء مِنْ ذَلكَ حَقِيقَة الدُّعَاءِ خَافَ اللهِ أَن يصادف شيء مِنْ ذَلكَ إِجَابَةً فَسَأَلَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَغِبَ إِلَيْهِ فِي أَنْ يَجْعَلَ ذَلكَ رَحْمَةً وَكَفَّارَةً وَقُرْبَةً وَطَهُورًا وَأَجْرًا وَإِنَّمَا كَانَ يَقَعُ هَذَا مَنْهُ فِي النَّادِرِ وَالشَّاذِ مِنَ الْأَزْمَانِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحَشًا، وَلا لَقَانًا، وَلا مُنتقَمًا لَنَفْسِهِ، وَقَدْ سَبقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ قَالُوا: ادْعُ عَلَى دُوسٍ، فَقَالَ عَلَى دُوسٍ، فَقَالَ إِلَيْهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». واللَّهُ أَعْفَرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». واللَّهُ أَعْفَرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». واللَّهُمَ

٣١١- مسلم (٢٦٠٣).

وعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمَعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﴿ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا، رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لَلْذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لَذَلِكَ أَهْلًا، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَاتِلِهَا» ٢١٣

َ وَعَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ».٣١٣

وجه الدلالة: أن في هذا الحديث لعين معينة إذ الضمير في" لعنتها "يخص المرأة الهاجرة فراش زوجها فلابد من صفة تميزها، وذلك بالاسم نحو اللهم العن فلانة الممتنعة، والملك هنا هو اللاعن، وهو معصوم، والاتساء بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود .٣١٤

وَأَقُولَ: وَالدَّلِيلُ أَيْضًا عَلَى ذَلكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﴾ : «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ». ٣١٥

٣١٢- حسن: رواه أبو داود (٤٩٠٥) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع (١٦٧٢)

٣١٣- البخاري (٣٢٣٧)، ومسلم (١٤٣٦)

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۴</sup> - انظر "اَلفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية" لابن علان (٦١/٧)وفتح الباري لابن حجر (٢٠٦٩).

٣١٥ - مسلم (٢٦١٦)

وعَنْ جَابِرٍ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ».٣١٦

وروى الطبراني، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾، قَالَ: « مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعَنَّةُمْ ».٣١٧

وعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ فَهُ ، قَالَ: شَكَا رَجُلُ إِلَى النَّبِي ﷺ جَارَهُ، فَقَالَ: «احْمِلْ مَتَاعَكَ فَضَعْهُ عَلَى الطَّرِيقِ، فَهَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ»، فَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ فَوْقَ فَقَالَ: «إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ»، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَا: «كُفِيتَ» أَوْ نَحْوُهُ. ٣١٨

يقول الشيخ الألباني - رحمه الله -: الشاهد هنا :

أن النبي ﷺ أقر الناس الذين لعنوا هذا الظالم، وما أنكر ذلك عليهم حينما وصله خبرهم من هذا الظالم، حين قال: لعنني الناس.

ومن أجل ذلك يقول علماء الأصول: أن النبي ﷺ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ١-سنة قولية من كلامه.

٢-وسنة فعلية يفعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه.

٣-أو تقريره، يرى شيئًا فلا يُنكره، فيصبح هذا الشيء جائزًا في أقل أحواله.

ومن هنا حينما رأينا في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -لم ينكر على أولئك الناس الذين لعنوا الظالم، بل أقرهم على ذلك، صار الحديث دليلاً على جواز اللعن للشخص بعينه، بسبب جُرم يرتكبه

٣١٦-مسلم (٢١١٦٧)

<sup>&</sup>quot;"- رواه الطبراني في" الكبير" (٣٠٥٠) وحسنه الألباني في" صحيح الجامع" (٩٩٢٣) المدد" (٩١٠١)، والبيهقي في" شعب الإيمان " (٩١٠١) والبخاري في " الأدب المفرد (١٢٤)، وأبو داود (١٥٣٥)، والحاكم (٧٣٠٢) عن أبي هريرة بنحوه، وصححه الألباني في " صحيح الأدب المفرد" .

بحق أخيه المسلم، وقد يكون الجرم أعظم إذا كان فيه دعاية لجرمه الذي هو واقعً فيه، وعلى ذلك جاء الحديث الصحيح من قوله في : «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطً كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بَهَا النَّاسَ، وَنِسَاءً كَاسِياتً عَارِيَاتً مُميلَاتُ، مَائِلَاتُ رُءُوسُهُنَ كَأَسْمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا كَاسِياتً عَارِيَاتً مُميلَاتُ، مَائِلَاتُ رُءُوسُهُنَ كَأَسْمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجُنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرة كَذَا وَكَذَا» ٣١٩ يَدْخُلْنَ الْجُنَّة لَتُوجَدُ مِنْ مَسيرة كَذَا وَكَذَا» وفي بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة: «رِيحَ الْجُنَّةِ لَتُوجَدُ مِنْ مَسيرة مِنْ مَسيرة مِنْ مَسيرة مَنْ مَسيرة مَنْ مَسيرة مِنْ مَسيرة مَنْ مَسيرة مِنْ مَسيرة مَنْ مَسيرة مَنْ مَسيرة مَنْ مَسيرة مَائِهَ عَام»

وَيقُول ﷺ في حديث آخر: «فَالْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتً» لهذا يجوز لعن الكافر، بل والفاسق المعين من باب تأديبه، سواءً كان ذلك في وجهه، أو في غيته. ٣٢٠

وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ ﴿ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ ، قَالَ: «خِيَارُ أَمَّتَكُرُ اللّهِ ﴾ ، قَالَ: «خِيَارُ أَمَّتَكُرُ اللّهِ يَنْ تَجُبُّونَهُمْ وَيُحَبُّونَكُمْ ، وَشِرَارُ أَمَّتَكُمُ اللّهِ ، أَنْكَ تُبْغُضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَلَا تُنْغِضُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَكُمْ ، ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَلَا نُنْابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ ، فَقَالَ ﴿ : «لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ فُلَا تَنْزُعُوا عَمْلُهُ ، وَلَا تَنْزُعُوا يَدُا مِنْ طَاعَة ». أَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وذكر ابن حجر في " فتح الباري " (٢٠٦/٩) جواز لعن الفاسق المسلم المجاهر بفسقه المشتهر به، خاصة إذا كان ضرره بينًا، وأذاه وظلمه للمسلمين ظاهرًا.

٣١٩-مسلم (٢١٢٨)٠

<sup>&</sup>quot; "- منقول من موقع الألباني -رحمه الله-عن أرشيف أهل الحديث -المكتبة الشاملة- (١٨٦/١).

٣٢١- مسلم (١٨٥٥)٠

# وفي هذا الباب خلاف بين العلماء سواء بالنسبة للكافر المعين أو المسلم المعين :

اعلم أن لعن المسلم المصون حرامً بإجماع المسلمين، ويجوزُ لعنُ أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الفاسقين، لعن الله المصوّرين، ونحو ذلك مما تقدّم في الفصل السابق.

وأما لعن الإنسان بعينه ممّن اتَّصَفَ بشيء من المعاصي كيهودي، أو نصراني، أو ظالم، أو زانٍ أو مصوّرٍ، أو سارقٍ، أو آكلِ ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام.

وأشارَ الغزالي إلى تحريمه إلا في حقّ مَن عَلِمْنَا أنه مات على الكفر، كأبي لهب، وأبي جهل، وفرعونَ وهامانَ، وأشباههم، قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى، وما ندري ما يُتم به لهذا الفاسق أو الكافر، قال: وأما الذين لعنَهم رسولُ الله بي بأعيانهم، فيجوزُ أنه بي عَلَم موتَهم على الكفر، قال: ويقربُ من اللعن الدعاء على الإنسان بالشرّ، حتى الدعاء على الظالم، كقول الإنسان: لا أصح الله جسمَه، ولا سلّمه الله، وما جرى مجراه، وكلُّ ذلك مذمومٌ.

كذلك لعنُ جميع الحيوانات والجمادات، فكلُّه مذموم.٣٢٢

وقال ابن العربي - رحمه الله -: فَأَمَّا الْعَاصِي الْمُعَيَّنُ، فَلَا يَجُوزُ لَعْنُهُ اتَّفَاقًا، لِمَا رُوِي «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ جِيءَ إلَيْهِ بِشَارِبِ خَمْرٍ مِرَارًا، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ: مَا لَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا

٣٢٢" الأذكار " للإمام النووي. ط. دار الفكر (ص: ٣٥٣-٣٥٤).

لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ»؛ فَجْعَلَ لَهُ حُرْمَةَ الْإِخُوَّةِ، وَهَذَا يُوجِبُ الشَّفَقَةَ، وَهَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ.

وقال الإمام ابن تيمية -رحمه الله - في توجيه الحديث السابق: فَقَدْ نَهِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لَعْنَهُ هَذَا الْمُعَيَّنِ الَّذِي كَانَ يُكْثِرُ شُرْبَ الْمُّرِ، مُعَلَّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُحَبِّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، مَعَ أَنَّهُ ﷺ لَعَنَ شَارِبَ الْمُثْرِ مُطْلَقًا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَجُبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. يَجُرُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. يَجُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

وَمَنْ جَوَّزَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَاجْهَاعَة لَعْنَةَ الْفَاسِقِ الْمُعَيِّنِ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ يَجُوزُ أَنْ أَصَلِيَ عَلَيْهِ وَأَنْ أَلْعَنَهُ، فَإِنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلتَّوَابِ، مُسْتَحِقٌ لِلعَقَابِ، فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِقَابِ، وَاللَّعْنَةُ الْبُعْدُ عَنِ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِقَابِ، وَاللَّعْنَةُ الْبُعْدُ عَنِ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِقَابِ، وَاللَّعْنَةُ الْبُعْدُ عَنِ اللَّعْنَةُ لَهُ لَالسَّحْقَاقِهِ الْعِقَابِ، وَاللَّعْنَةُ الْبُعْدُ عَنِ الرَّحْمَةِ، فَيُرْحَمُ مِنْ وَجْهٍ، وَيُبْعَدُ عَنْهَا مِنْ وَجْهِ، وَيَبْعَدُ عَنْهَا مِنْ وَجْهِ، وَيَبْعَدُ عَنْهَا مِنْ وَجْه. وَلَيْعَدُ عَنْهَا مِنْ وَجْه.

وَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَنْبَغِي لَعْنُهُ، وَمَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَاعْنَدُهُ جَائِزَةٌ سَوَاءً سُمِّي أَوْ عُيِّنَ أَمْ لَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَلْعَنُ إِلَّا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ، مَا دَامَ عَلَى تُلْكَ الْحَالَةِ الْمُوجِبَةِ للَّعْنِ، فَإِذَا تَابَ مِنْهَا وَأَقْلَعَ وَطَهّرَهُ الْحَدُّ، فَلَا لَعْنَةُ نُتُوجَةُ عَلَيْهِ. وَبَيَّنَ هَذَا قُولُهُ ﷺ : « إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلَدُهَا الْحَدَّ وَلَا يَثْرِب ».

فَدُلَّ هَٰذَا الْحَدِيثُ مَعَ صِحَّتِهِ عَلَى أَنَّ التَّثْرِيبَ وَاللَّعْنَ إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ أَخْذِ الْحَدِّ وَقَبْلَ التَّوْبَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعَلَمُ ' ٣٢٠ الْحَدِّ وَقَبْلَ التَّوْبَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعَلَمُ ' ٣٢٠

٣٢٣-" أحكام القرآن " (٩٢/١).

٣٢٤- "منهاج السنة النبوية" (٣٦٥-٥٧٠).

٣٢٥- " تفسير القرطبي " (١٨٩/٢)٠

## وخلاصة القول في مسألة لعن المعين:

أُولاً : يجب على كل مسلم أن يحذر أن يكون من اللعانين ، لقوله ﷺ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَانِ، وَلَا الطَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» وأن هذا الأمر منافي لأمر رسول الله ﷺ ببيانه لمن سأله عن سبيل النجاة ، بقوله: « امْلكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلَيْسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ». ٣٢٦

وبيانه أنه سبيل النجاة، والتعدي على الغير باللسان بلعن من غير استحقاق، هذا مما لابد أن يقع فيه من يكثر اللعن، وربما يكون ذلك سببًا في دخوله النار، لقوله تعالى: {وَالنَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٥)} [الأحزاب: ٥٨].

ولقوله ﷺ لمعاذ ﷺ : « َ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهُنَّمَ إِلَّا حَصَائدُ أَلْسِنَتِهُمْ ؟ ».٣٢٧

وحتى لا يتعرض بأن يُحرم أن يكون من الشفعاء والشهداء يوم القيامة، لقوله ﷺ : «إِنَّ اللَّعَانينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة».

أو ترد دعوته باللعنة عليه، لكونه لا يستحقها الذي قصده بذلك كما جاء عنا.

ثانيًا: إن وقع منه اللعن لمن ظاهره من الإثم ما يستحقه، فليبادر بتقييده بما قيده به رسول الله هج بأن يقول إن كان أهلاً لذلك " حتى لا يكون ظالمًا له من وجه لا يعلمه منه على حقيقته، بأن يكون معذورًا فيه عند الله تعالى: " ونكون بذلك قد التزمنا بسنة رسول الله هج في هذا الأمر كما في غيره، لقوله

٣٢٦- رواه أحمد في " المسند" (١٧٤٥٢)، والترمذي (٢٤٠٦) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٢٧</sup>- رواه أحمد (٢٢٠٦٩)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجة (٣٩٧٣) وصححه الألباني.

تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)} [الأحزاب: ٢١].

وأيضًا دليل إثبات هذا القيد من كتاب ربنا في قوله تعالى عن الملاعنة بين الزوجين: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)} [النور: ٦-٧].

ثَالثاً: التَّحَذَير مِن اللَّعَن أَو غيره على النفس والأولاد والأموال والخدم، لقوله ﷺ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى شَاعَةَ نَيْلٍ خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فَيَا عَطَاءً، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، ٣٢٨

رابعًا: لابد من النظر إلى المصالح والمفاسد ، وترجيح المصلحة على المفسدة، في حال الجهر باللعن على من يستحقه، فلربما أدى ذلك إلى مفسدة وفتنة كالدعاء باللعن مثلاً على شرار الأئمة على المنابر، أو في القنوت وغيره، أو الدعاء على طائفة معينة من أهل البدع ممن يكونون من أهل البلدة، فيحدث بينهم وبين أهل السنة مفسدة كال إخواننا المستضعفين من أهل السنة والجماعة في إيران أو العراق، أو أن المعين المستحق لذلك اللعن ظاهراً من السفهاء الذين لا يردعهم رادع من الموعظة أو الوعيد ، فلربما يكون على كبيرة من الكائر فتريد أن تزجره بالجهر بلعنه، فيؤدى ذلك إلى الأمر عيادًا بالله من الكفر - إلى سبه لدين الله، أو الاستهزاء باللهية لكون من أراد كون من أراد من أراد من أراد من أرادت أن تزجرها من أخواتنا اللاتي التزمن بالأمر الإلهي لكون من أرادت من أرادت أن تزجرها من أخواتنا اللاتي التزمن بالأمر الإلهي

۳۲۸- رواه مسلم (۳۰۰۹)، وأبو داود (۱۵۳۲) واللفظ له، وابن حبان (۵۷٤۲) بلفظ مسلم.

بالحجاب، واقتداء بزي أمهات المؤمنين، فقد شملهم الأمر، وكذلك صفة الحجاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)} [الأحزاب: ٥٩]

ولا يجوز لعن أي شيء من الدواب، أو الحيوانات، أو الجمادات، والنهي أيضًا عن لعن الحمى، والديك، والريح، والدهر. وأسأل الله السداد والتوفيق.

# (١٥)النهي عن رفع البصر عند الدعاء إلى السماء في الصلاة والتحذير من ذلك :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، قَالَ: «لَيْنَتَهِينَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ ، ٣٢٩

يقول الإمام ابن تَيمية - رَحَمُه الله -: فَهَذَا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ تَكْمِيلًا للْفَطْرَةِ؛ لِأَنَّ الدَّاعِيَ السَّائِلَ الَّذِي يُؤْمَرُ بِالْخُشُوعِ - وَهُوَ الذُّلُّ وَالشُّكُوتُ - لَا يَنَاسِبُ حَالَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى نَاحِيَةٍ مَنْ يَدْعُوهُ وَيَسْأَلُهُ بَلْ يُنَاسِبُ حَالَهُ الْإِطْرَاقُ وَغَضَّ بَصَره أَمَامَهُ. ٣٣٠

وقال الإمام النووي - رحمه الله - في " شرح مسلم": فِيهِ النَّهيُ الْأَكِيدُ وَالْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ نُقِلَ الْإِجْمَاعُ فِي النَّهْي عَنْ ذَلِكِ.٣٣١

٣٢٩- مسلم (٤٢٩)

٣٣٠- " مجموع الفتاوى" (٢/٧٥)

٣٣١- " النووي بشرح مسلم" (١٥٢/٤)

# (١٦) حكم الدعاء الجماعي بعد التسليم من الصلاة:

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - إن دعاء الإمام للجماعة ليس من السنة ما يعضده، بل ما ينافيه، فإن الذي يجب الاقتداء به سيد المرسلين محمد على والذي ثبت عنه من العمل بعد الصلوات، إما ذكر مجرد لا دعاء فيه، وإما دعاء يخص به نفسه، ولم يثبت أنه دعا للجماعة، وما زال كذلك مدة عمره، ثم الخلفاء الراشدون من بعده، ثم السلف الصالح.

# (١٧)حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء:

يقول الإمام ابن تيمية – رحمه الله -: وأما رفع النبي ﷺ يديه في الدعاء، فقد وردت فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه، فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان، لا تقوم بهما حجة - أي لضعفهما -٣٣٠

### (١٨) صفة الدعاء المستجاب:

نختم هذا الباب بما يجمع علينا خلاصة المسألة بما أوردنا بحمد الله في " الفصل السابق " وذلك من قول الإمام ابن القيم – رحمه الله -:

وَصَادَفَ وَقْتًا مِنْ أَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ السِّنَّة، وَهِيَ: الثَّلُثُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيلِ، وَصَادَفَ وَقْتًا مِنْ أَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ السِّنَّة، وَهِيَ: الثَّلُثُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيلِ، وَعِنْدَ الْأَذَانِ، وَبَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة، وَأَدْبَارُ الصَّلُوَاتِ الْمُكْتُوبَاتِ، وَعِنْدَ صُعُودِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْمُتُعَةِ عَلَى المُنْبَرِ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَآخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَصَادَفَ خُشُوعًا فِي الْقَلْبِ، وَانْكِسَارًا بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِ، سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَصَادَفَ خُشُوعًا فِي الْقَلْبِ، وَانْكِسَارًا بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِ،

٣٣٢ - " مجموع الفتاوي " (١٩/٢٢).

وانظر هذه المسألة بأدلتها من كتاب " فقه الدعاء" لأبي عبد الرحمن بن إبراهيم عطية ط. مكتبة البلد الأمين-مصر- الترقيم الدولي -٣-١٣-٥٩٢٨-٩٧٧.

وَذُلَّا لَهُ، وَتَضَرُّعًا، وَرِقَّةً، وَاسْتَقْبَلَ الدَّاعِي الْقَبْلَة، وَكَانَ عَلَى طَهَارَة، وَرَفَعَ يَدُهُ إِلَى اللَّهِ، وَبَدَأَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَّى بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِهِ وَرَسُولِه ﴿ ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ التَّوْبَةَ وَالإِسْتِغْفَارَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللّهِ، وَرَسُولِه ﴿ ثُمَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَمَلَّقَهُ وَدَعَاهُ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَاتُه وَصَفَاتِهِ وَتُوْحِيده، وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدِيْ دُعَاتِهِ صَدَقَةً، فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لا يَكَادُ يُردَّ وَصَفَاتِهِ وَلَا سَيّمًا إِنْ صَادَفَ الْأَدْعِيةَ الَّتِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﴿ أَنَّهَا مَظَنَّةُ الْإِجَابِةِ، أَوْ أَنَّهَا مُظَنَّةُ الْإِجَابِةِ، أَوْ أَنْهَا مُظَنَّةُ الْإِجَابِةِ، أَوْ أَنْهَا مُظَنَّةُ الْإِجَابِةِ، أَوْ أَنْهَا مُظَنَّةُ اللاِسْمِ الْأَعْظَمِ.

# مختصر آداب الدعاء وأسباب الإجابة:

١- الإخلاصُ لله تعالى:

٢- أن يبدأ بحمد اللهِ والثناءِ عليه سبحانه ثم بالصلاةِ على النبي صلى الله
 عليه وسلم ويختم بذلك:

٣- الجزم في الدعاء، واليقين في الإجابة:

٤- الإلحاح في الدعاء، وعدم الاستعجال:

٥- حضور القلب في الدعاء:

٣- الدعاء في الرخاء والشدة:

٧- لا يسأل إلا الله وحده:

٨- عدم الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس:

٩- خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر:

١٠-الاعتراف بالذنب والاستغفار منه والاعتراف بالنعمة:

١١- عدم تكلف السجع في الدعاء:

١٢- التضرع والخشوع والرغبة والرهبة:

٣٣٣- " الجواب الكافى " (ص: ١٢)٠

١٣- رد المظالم مع التوبة:

١٤ - الدعاء ثلاثًا:

٥١- استقبال القبلة:

١٦- رفع الأيدي في الدعاء:

١٧- الوضوء قبل الدعاء إن تيسر:

١٨- أن لا يعتدي في الدعاء:

١٩- أن يبدأ الداعى بنفسه إذا دعا لغيره ٣٣٠:

٢٠- أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو بعمل صالح قام

به الداعي نفسه، أو بدعاء رجل صالح حاضر له:

٢١- أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال:

٢٢- لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم:

٢٣- أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر:

۲۶- الابتعاد عن جميع المعاصى: ۳۳۰

٣٠٠- صحيح الإسناد: رواه البخاري في" الأدب المفرد" (٦٣٣)، وابن أبي شيبة (٧٧/٦) وقال الألباني: صحيح الإسناد.

قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بدأ بنفسه في الدعاء، وثبت أيضًا أنه لم يبدأ بنفسه كدعائه لأنس، وابن عباس، وأم إسماعيل وغيرهم.

وانظر التفاصيل في هذه المسألة في " شرح النووي على مسلم " (١٤٤/١٥)، و " تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (٣٢٨/٩)، وفتح الباري (٢١٨/١)

<sup>&</sup>quot;"- " أعمال الحج " إعداد وجمع وترتيب /عبد الله بن أحمد العلاف –دار الطرفين للنشر والتوزيع –السعودية –نقلاً عن المكتبة الشاملة "

# الفصل الرابع: من جوامع الدعاء والاستعادَة من القرآن والسنة

كان ﷺ يعجبه الجوامع من الدعاء :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: « فُضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ تِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَامِرِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ ٱلْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

وفي رواية عند مسلم وأحمد: « وَأُوتِيتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ ».٣٣٧ وفي رواية عند البخاري ومسلم والنسائي: « بُعِثْتُ بِجَوَامعِ الكَلِمِ ».٣٣٨ وفي رواية للبخاري: « أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الكَلمِ ».٣٣٩

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجُوَامَعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ». ٣٤٠

ولفظه عند أحمد: « يُعْجِبُهُ الْجُوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا بَيْنَ ذَلكَ». وعند ابن حبان: « يُعْجبُهُ الْجُوَّامِعُ مِنَ الدَّعَاءِ».

٣٣٦ - مسلم ٥ -(٣٢٥)، وأحمد (٣٠٨٧)، والترمذي (١٥٥٣)، وابن حبان (٢٣١٣). ۳۳۷ -مسلم۷، ۸ (۵۲۳)، وأحمد (۷٤۰۳، ۱۰۵۱۸، ۱۰۵۱۷)

٣٣٨ -البخاري (٢٩٧٧، ٢٠١٣، ٧٢٧٧)، مسلم ٦ - (٣٢٥)، والنسائي (٣٠٨٧، (٣.٨٩

۳۳۹ -البخاری (۲۹۹۸).

٣٤٠ -صحيح: رواه أحمد (٢٥١٥١، ٢٥٥٥٥)، وأبو داود (١٤٨٢) واللفظ له، وابن حبان (٨٦٧) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

باب: جوامع الأدعية من القرآن والسنة:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ يَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } [البقرة: ١٢٧- مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } [البقرة: ١٢٧- اللهُ وَاللهُ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ }

: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) } [البقرة: ٢٠١]

: {رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

} [البقرة: ٢٥٠ ]

: {رَبَّنَا لَا تُوَّاحِٰذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلَنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦) [البقرة: ٢٨٦].

: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)}[آل عمران: ٨]

: {رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦)}[آل عمران:

: {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)}

[آل عمران: ۳۸]

: {رَبُّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٥٣)}

[آل عمران: ۵۳]

: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٤٧)}. [آل عمران: ١٤٧] : {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمْعْنَا مُنَادِيًا يُنَّادِي للْإِيمَانِ أَنْ آمَنُوا بَرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤)} [آل عمران: ۱۹۳-۱۹۶] : {رَبُّنَا ظَلَّمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)}[الأعراف: ٢٣] : {رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦)}[الأعراف: ١٢٦] : {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠)} [إبراهيم: ٤٠] : {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)} [إبراهيم: ٤١] : {رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (١٠)} [الكهف: [ 1 • : {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَلَيْسٌ لِي أَمْرِي (٢٦))" [طه: ٢٦] : {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (١١٤)}[طه: ١١٤] : {رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥)} [الفرقان: ٦٥] : {رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩)}[ المؤمنون: ٢٩] : {رَبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٩٧) وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (٩٨)}[المؤمنون: ٩٧-٩٨] : {رَبَّنَا آَمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتُ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩)} [المؤمنون: ١٠٩]

: {وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١١٨)}[المؤمنون: ١١٨]

: {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤){[الفرقان: ٧٤]

: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بَرْهُمَتَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩)}[النمل: ١٩]

عَنَّ عَلَىٰ وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَمِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخُلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنَ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِنَاتِ مِنْ اللَّيْنَاتِ يَوْمَئذَ فَقَدْ رَحْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ (٩) } [غافر: ٧-وَمَنْ تَقِ السَّيِنَاتِ يَوْمَئذَ فَقَدْ رَحْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ (٩) } [غافر: ٧-٩]: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلِيَّ وَعَلَى وَالدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ وَمِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَيْ مَنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥) } والحَسْر: ١٥) اللَّهُمْ وَالْمُورُ وَالْمَاهُ وَأَصْلُحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥) } [الحَسْر: ١٥]

: {رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٤)رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[الممتحنة: ٤-٥]

#### ثانيًا: من جوامع الدعاء من السنة النبوية:

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ ﴿ أَنَسًا ﴿ أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدُعُو بَهَا ، يَقُولُ: «اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُولِ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُولِ اللهُمُولِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُولِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُولِمُ الللهُمُمُولِمُ اللهُمُولِمُولِمُ الللهُمُمُلِمُ اللهُمُولُولُولُولُولِمُلْمُ اللهُمُ

﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعُوةٍ دَعَا بِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَاءٍ ، دَعَا بِهَا فِيد. ٣٤١ فيه. ٣٤١

وَعَنْ عَاشَةَ رَضِي الله عنها، أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَ فَأَرَادَ أَنْ يُكُلّهَهُ وَعَاشَةُ تُصَلِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ فَ : « عَلَيْكَ بِالْكُوامِلِ »، أَوْ كَلَهُ أَخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَاشَةُ سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ؟، فَقَالَ لَهَا فَ : « قُولِي: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلّه، عَاجِلهِ وَآجِله، مَا عَلمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلّه، عَاجِلهِ وَآجِله، مَا عَلمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلّه، عَاجِلهِ وَآجِله، مَا عَلمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلّه، عَاجِلهِ وَآجِله، مَا عَلمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا وَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا وَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعْدِدُ وَرَسُولُكَ عُمَدُ صلى الله عليه وسلم، وأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ، أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتُهُ رَسُولُكَ مُعَدَّ صلى الله عليه وسلم، وأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ، أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتُهُ رَسُولُكَ مُعَدًّ الله عليه وسلم، وأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ، أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَسُدًا ». "ثَكَ

وقوله ﷺ: « اللَّهُمَّ بِعِلْمُكَ الْغَيْبُ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحُيَّاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْخَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسَأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَوْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنِ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الْوَضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَةَ النَّظَرِ إِلَى الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَةَ النَّطَرِ إِلَى

<sup>&</sup>lt;sup>۳۶۱</sup> - البخاري (٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٩٠)، وأحمد (١١٩٨١)، وأبو داود (١٥١٩)، وابن حبان (٩٣٥).

٣٤٢ صحيح: رواه أحمد في " المسند (٢٥١٣٧) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، والبخاري في " الأدب المفرد (٦٣٩)، وابن ماجة (٣٨٤٦) وصححه الألباني في " الصحيحة" (١٥٤٢)، و" صحيح الجامع" (٢٧٦، ٤٠٤٧).

وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ» ٣٤٣

وَعَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ، ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ، يَقُولُ: «اللهُمَّ أَصْلَحْ لِي دَيْنِي الَّذِي هُوَ عَصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلَحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلَحْ لِي النَّذِي هُوَ عَصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلَحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلَحْ لِي النَّرِي اللَّهِ فِي اللَّهِ مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَّاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْحَيَّاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْحَيَّاةَ زِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَرِّ». \*٣٤

وَعَنِ ابْنِ مَّسْعُود ﴿ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴾ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا سُلَامِ قَاعَدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنَهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوهُ بِيَدِكَ، ٣٤٠ وَأَعُوهُ بِيَدِكَ، ٣٤٠ وَأَعُوهُ بِيَدِكَ، ٣٤٠ وَأَعُوهُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ خَزَائِنَهُ بِيَدِكَ». ٣٤٠

وعَنْ أَبِيَ هُرِيْرَةً ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «فِي سُجُودِهِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ وَقِهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ ». ٣٤٦

وَعَنَ أَبُوْ مَالِكَ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَهَ، عَلَّهُ النَّبِيُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةً، ثُمُّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنَى، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي» ٣٤٧

وفَي روايةَ: أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: « قُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي،

٣٤٣- صحيح: رواه أحمد (١٨٣٢٥)، والنسائي (١٣٠٥، ١٣٠٦) واللفظ له، وابن حبان (١٩٧١) وصححه الألباني.

٣٤٤- مسلم (٢٧٢٠)، والبخاري في " الأدب المفرد (٦٦٨).

<sup>°°° -</sup> حسن: رواه الحاكم في" المستدرك" (١٩٢٤)، وحسنه الألباني في " صحيح الجامع" (١٢٦٠)، و" الصحيحة" (١٥٤٠).

۳٤٦ - مسلم (٤٨٣)، وأبو داود (٨٧٨)، وابن حبان (١٩٣١)، وابن خزيمة (٦٧٢) ۳٤٧ - مسلم ۳۵ - (٢٦٩٧)

وَارْزُقْنِي »، «وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ»، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ ٣٤٨\_..

وعَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى ﴿ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي ﴾ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ آخُدُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلَمْنِي مَا يُجْزِئُنِي، قَالَ: « قُلْ: سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْمُحُدُ لِللّهِ، وَلا إِلهَ إِلّا اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبُرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا لِللّهِ عَنْ وَجَلّ، فَمَا لِي؟، قَالَ: « قُلِ اللّهُمَّ إِللّهِ عَنْ وَجَلّ، فَمَا لِي؟، قَالَ: « قُلِ اللّهُمَّ إِللّهِ عَنْ وَجَلّ، فَمَا لِي؟، قَالَ: « قُلِ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي»، ثُمَّ أَدْبَرَ وَهُو مُمْسِكُ كَفَيْهِ. اغْفَلْ النَّبَيُّ ﴿ يَهُ مَنَ الْخَيْرِ». آللهُمَّ أَدْبَرَ وَهُو مُمْسِكُ كَفَيْهِ.

وعَنِ آبْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ ﴿ وَالنَّبِي ۚ النَّبِي ۚ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفُرْ لِي خَطِيتُتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، اللَّهُمَّ اغْفُرْ لِي خَطَايَاي، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفُرْ لِي خَطَايَاي، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْدي، اللَّهُمَّ اغْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». "٣٥ اللَّهُمَّ المُؤخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». "٣٥

وَقُولُه ﷺ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فَتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ "، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّهَا حَقَّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا». أَقَالَ

۳٤٨ - مسلم ٣٦ - (٢٦٩٧)، وابن ماجة (٣٨٤٥).

۳٤٩ -حسن: رواه أحمد في " المسند" (١٩١١٠)، وأبو داود (٨٣٢)، وابن خريمة (٤٤٥) قال الأعظمي: إسناده حسن، وابن حبان (١٨٠٨-١٨١٠) وحسنه الألباني. "٣٥-البخاري (٦٣٩٨)، ومسلم (٢٧١٩).

٣٠١ -صحيحُ: رواه أحمد في " المسند" (٢٢١٠٩) وضعفه شعيب الأرنؤوط، والترمذي (٣٢٣٠) عَنْ مُعَاذ بْن جَبَل وصححه الألباني.

وعَنْ خَالِد بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما، قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهَوُلاَ اللهِ الدَّعَوَاتِ لأَصْحَابِهِ: «اللَّهُمَّ اقْسَمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنْ اللهَيْنَ وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَبُعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ وَأَبْصَارِنَا وَقُوْتَنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ طَلَمَنَا، وَالْ تَجْعَلْ الدُّنْيَا فِي ديننَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا». ٣٥٣

وقوله ﷺ: «اللَّهُمُّ أَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ» أي: اجعل لنا حظَّا ونصيباً من خشيتك ـ وهي الخوف المقرون بالتعظيم لله ومعرفته سبحانه ـ ما يكون حاجزاً لنا ومانعاً من الوقوع في المعاصي والذنوب والآثام، وهذا فيه دلالةً على أنَّ خشية الله أعظمُ رادع وحاجز للإنسان عن

٣٥٢ - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١٩٩٧) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، والبخاري في " الأدب المفرد (٦٦٥) وأبو داود (١٥١٠، ١٥١١)، والترمذي (٣٥٥)، وابن ماجة (٣٨٣٠)، وابن حبان (٩٤٨، ٩٤٨)، والحاكم في "المستدرك" (١٩١٠)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (٣٤٨٥).

٣٠٣ - حسن: رواه الترمذي (٣٥٠٢)، والحاكم في" المستدرك " (١٩٣٤) وحسنه الألباني. .

الوقوع في الذنوب، والله يقول: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (فاطر: ٢٨)، فكلَّمَا ازدادت معرفة العبد بالله ازداد خشيةً لله وإقبالاً على طاعته وبُعداً عن معاصيه .

وقوله ﷺ: «وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ» أي: ويسِّر لي من طاعتك ما يكون سبباً لنيل رضاك وبلوغ جنَّتك التي أعددتَها لعبادك المتَّقين.

وقوله ﷺ: «وَمِنَ اليَقينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا» أي: اقسم لنا من اليقين وهو تمام العلم وكماله بأنَّ الأمرَ للله من قبل ومن بعد، وأنَّه سبحانه يُدبِّر أمورَ الخلائق كيف يشاء ويقضي فيهم ما يريد ما يكون سبباً لتهوين المصائب والنوازل التي قد تحلُّ بالإنسان في هذه الحياة، واليقين كلَّما قوي في الإنسان كان ذلك فيه أدعى إلى الصبر على البلاء؛ لعلم الموقن أنَّ كلَّ ما أصابه إنَّما هو من عند الله، فيرضي ويسلم.

هو من عند الله، فيرضى ويسلّم. وقوله صلى الله عليه وسلم: « وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَتْنَا» فيه سؤال الله أن يبقي له السمع والبصر وسائر القوى؛ ليَتمتَّع بها مدَّة حياته. وقوله ﷺ: « وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا » أي: اجعل هذا التمتُّع بالحواس والقوى باقياً مستمرًّا بأن تبقى صحيحةً سليمةً إلى أن أموت.

وقوله ﷺ: « وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا » أي: وفِقنا للأخذ بثأرنا مِمَّن ظلمنا، دون أن نتعدَّى فنأخذ بالثأر من غير الظالم.

وقوله ﷺ : « وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا » أي: اكتب لنا النصر على الأعداء.

وقوله ﷺ: « وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا » أي: لا تُصبنا بما ينقص ديننا ويُذهبه من اعتقاد سيّء أو تقصير في الطاعة أو فعل للحرام، وذلك لأنَّ

المصيبة في الدِّين أعظمُ المصائب وليس عنها عِوَض، خلاف المصيبة في الدنيا.

وقوله ﷺ: « وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا » أي: لا تجعل أكبر قصدنا وحزننا لأجل الدنيا؛ لأنَّ مَن كان أكبر قصده الدنيا فهو بمعزل عن الآخرة، وفي هذا دلالة على أنَّ القليلَ من الهمِّ مِمَّا لا بدَّ منه في أمر المعاش مُرخَّصً فيه.

وقوله ﷺ «وَلاَ مَبْلُغَ عِلْمِنَا» أي: لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نفكِّر إلاَّ في أحوال الدنيا.

وقوله ﷺ : «وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا» أي: من الكفار والفجَّار والظلمة. ٣٥٠

وعَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةً ﴿ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ قَالَ: الْخَمْدُ لِلّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْخَمْدُ لِلّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْخَمْدُ لِلّهِ مِلْءَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْخَمْدُ لِلّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كَاللهُ، وَالْخَمْدُ لِلّهِ عَدَدَ كُلِّ عَدَدَ مَا أَحْصَى كَاللهُ، وَالْخَمْدُ لِلّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْخَمْدُ لِللهِ مِنْلهَا فَأَعْظِمْ ذَلكَ ». ° ° تَشَيْءٍ، وَالْخَمْدُ لِللهِ مِنْلهَا فَأَعْظِمْ ذَلكَ ». ° ° تَشَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِنْلهَا فَأَعْظِمْ ذَلكَ ». ° ° تَشَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِنْلهَا فَأَعْظِمْ ذَلكَ ». ° ° تَشَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِنْلهَا فَأَعْظِمْ ذَلكَ ». ° ° تَشَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِنْلهَا فَأَعْظِمْ ذَلكَ ». وَقَلْمَ فَوْلَ عَلْمُ فِي قُورًا، وَفَيْ بَوْرًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَغَيْ يُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَسُولِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا» وَغَقِي نُورًا، وَعَنْ يَسُولِي نُورًا، وَغَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَسُولِي نُورًا، وَعَنْ يَسُولِي نُورًا، وَعَنْ يَسُولِي نُورًا، وَغَلْمُ لِي نُورًا، وَعَنْ يَسُولِي نُورًا، وَعَنْ يَسُولِي نُورًا، وَغَلْمُ فِي نُورًا، وَعَنْ يَسُلْمِي نُورًا، وَغَلْمُ فِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا» وَعَلْمُ فِي نُورًا، وَعَنْ يَسُولِي نُورًا، وَعَنْ يَسُلُمْ فَي نُورًا، وَعَنْ يَسُولُو فَلْكَ يُولُولُونَ عَلَيْهِ مُعْلَمُ فَلْهُ مَا لَعْلَمْ مِلْمَ عَلْكَ مُنْوِلًا مُولِي نُورًا» وَعَنْ يَسُولُونُ عَلَيْمِ نُورًا، وَعَنْ يَسُولُونُ عَلَيْمَ وَلَا اللهُ مَا لَهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقِي نُورًا، وَعَنْ يَسُولُولَ وَلَا اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ مَالِمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٣٥٠ - فقه الدعاء والأذكار" بقلم فضيلة الشيخ /عبد الرزاق بن عبد المحسن العبد -ط. الكويت -الطبعة الأولى.

<sup>&</sup>quot;" - صحيح: رواه أحمد (٢٢١٤٤) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وابن حبان (٨٣٠)، والطبراني في" صحيح الجامع" (٢٦١٥). وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٣١٦)، ومسلم (٧٦٣) واللفظ له،، وأحمد (٣١٩٤)، وأبو داود

ولقوله ﷺ لَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: « مَا يَّنْعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولِي إِذَّا أَصْبَحْتِ، وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلَحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ ».٣٥٧

#### باب: من استعاذته ﷺ بربه سبحانه وتعالى :

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: « اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمْلُ». ٣٥٨ عَمْلُتُ، وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ». ٣٥٨

وعَنْ أَبِي رَاشِد الْحُبْرَانِيّ، قَالَ: أَتِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثَنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ فَ ، فَأَلْقَى بَيْنَ يَدَيّ صَحِيفَةً، فَقَالَ: هَذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُولُ اللهِ فَ ، فَنَظَرْتُ فِيهَا، فَإِذَا فَيها: أَنَّ صَحِيفَةً، فَقَالَ: هَذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُولُ اللهِ، عَلَّنِي مَا أَقُولُ، إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَحْتُ وَإِذَا أَمْسَحَمُ وَإِذَا أَمْسَحَمُ وَإِذَا أَمْسَحَمُ وَإِذَا أَمْسَحَمُ وَاللّهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَ : « يَا أَبَا بَكْرَ، قُلْ: اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَليكَهُ، وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَليكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ، وَأَنْ أَقَرَفَ عَلَى نَفْسِي سُوعًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمِ ». وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ، وَأَنْ أَقْرَفَ عَلَى مَشْلِمِ ». وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ، وَأَنْ أَقْرَفَ عَلَى نَفْسِي سُوعًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ ». وَمَنْ شَرِّ السَّمَا وَالْتَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وعَنْ أَبِي هُرَٰيْرَةَ ﴾ أَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمْسُتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ

٣٥٧- حسن: رواه النسائي في "الكبرى" (١٠٣٠)، والحاكم في" المستدرك" (٢٠٠٠). وانظر" صحيح الجامع" (٥٨٢٠)، و "الصحيحة" (٢٤٥٧)، و" صحيح الترغيب" (٦٥٧).

۳۰۸ - مسلم (۲۷۱۲)، وأحمد (۲٤٦٨٤)، وأبو داود (۱۵۵۰)، وابن ماجة (۳۸۳۹)، و" النسائي (۱۳۰۷).

٣٥٩ -صحيح: رواه أحمد (٦٨٥١)، ورواه في" الأدب المفرد" (١٢٠٤)، والترمذي (٣٥٢٩)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٧٨١٣).

وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَثْنَيْتَ عَلَى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسَكَ». ٣٦٠

وعَنْ أَبِي الْيَسَرِ السُّلَمِيِّ وَاسْمُهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَالتَّرَدِّي، وَالْهَرَمِ، وَالْغَمِّ وَالْغَرِّقِ، وَالْغَرِقِ، وَالْعَرِقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ وَالْحَرَقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ لَدِيغًا». ٣٦١

وَعَنَ أَنْسِ بْنَ مَالِكَ ﴿ ، يَقُولُ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﴾ ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُ عَذَابِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الْحَيَّا وَالْمَاتِ» ٣٦٢

وَعَنْ زَيْدِ بَنِ أَرْقَمَ، ﴿ ، قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ: ﴿ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْمُرَمِ، وَعَذَابِ، الْقَبْرِ اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَالْمُرَمِ، وَعَذَابِ، الْقَبْرِ اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَالْمُرَمِ، وَعَذَابِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ وَمَنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ نَفْسَ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةً لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» آهَا اللهُمَّ اللهُمَّ وَمِنْ دَعْوَةً لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» آهَا اللهُمَّ اللهُمْ وَمِنْ قَلْبٍ اللهُمْ اللهُمْ وَمِنْ قَلْبِ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللللهُمُ ال

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ: جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَة الأَعْدَاءِ». ٣٦٤

۳۱۰ - مسلم (۶۸۶)، وأحمد (۲۵٬۵۵)، وأبو داود (۸۷۹)، والترمذي (۳٤۹۳)، وابن ماجة (۳۸٤۱)، والنسائي (۱۲۹).

٣٦١ -صحيح: رواه النسائي (٥٣١-٥٥٣٣)، والحاكم في" المستدرك" (١٩٤٨)، و"مشكاة المصابيح " (٢٤٧٣)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (١٢٨٢)

٣٦٢- البخاري (٦٣٦٧)، ومسلم (٢٧٠٦).

٣٦٣- مسلم (٢٧٢٢)٠

٣٦٤- البخاري (٦٣٤٧)، ومسلم (٢٧٠٧)، وأحمد (٥٣٥٥)، والنسائي (٩٩٥).

وعنه ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ، قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَة الأَعْدَاءِ» ٣٦٥

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ ، يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهُرَمِ وَالْقَسْوَةِ، وَالْعَلْمَةِ وَالْكُفْرِ، وَالْهُسُوقِ، وَالْعَلْمَةِ وَالْكُفْرِ، وَالْهُسُوقِ، وَالْعَلْمَةِ وَالنَّفَاقِ وَالنَّمَعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ، وَالنِّفَاقِ وَالسَّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ، وَالبَّكُم وَالْجُنُونِ، وَالبَّكُم وَالْجُنُونِ، وَالْجَدُامِ، وَالْبَرَصِ، وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ». ٣٦٦

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ: كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ اللَّهُ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَمِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ». ٣٦٧

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ، كَانَ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمَنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْفَقْرِ، وَاللَّهِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِ قَلْبِي مِنَ فَتْنَةِ الْمُسَيِحِ الدَّجَالِ، اللهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّالِجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ اللهُمَّ أَيْنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْمَرَمِ، وَالْمَرْمِ، وَالْمَرْمِ، وَالْمَرْمِ، وَالْمَرْمِ، وَالْمَرْمِ، وَالْمَرْمِ، وَالْمَا أَعُرِبِ، اللهُمَّ فَإِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْمَرَمِ، وَالْمَاثُمُ، وَالْمَعْرَمِ، وَالْمَعْرَمِ،

٣٦٥ - البخاري (٦٦١٦).

٣٦٦ - صحيح: رواه الحاكم في" المستدرك" (١٩٤٤)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (١٢٨٥)

۳۶۷ -حسن: رواه أبو داود (۱۰٤۷)، والنسائي (۲۸،۵۶۸ ۴۶۹ه)، وابن ماجة (۳۳۵٤)، وابن حبان (۲۰۲۹).

٣٦٨ -البخاري (٦٣٦٨)، ومسلم (٥٨٩).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ كَانَ يَقُولُ: « اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَةَ وَالذِّلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ ﴾.٣٦٩

وعنه ﴿ مَن الْفَقْرِ وَالْقِلَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالْقِلَّةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل

ُ وَعَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ ﴿ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ ، يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ، وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ ».٣٧١

ولفظه عند ابن حبان: «اللَّهُمَّ جَنِّبنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَهْوَاءِ».

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ، يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السَّوْءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السَّوْءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ، وَمِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ». ٣٧٢

وعَنْ مُصْعَبَ: كَانَ سَعْدٌ ﷺ ، يَأْمُرُ بِغَسْ، وَيَدْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِعَنْسٍ، وَيَدْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ. «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُّعْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا - يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّنْيَا - يَعْنِي فَتْنَةَ الدَّنَيَا - يَعْنِي فَتْنَةَ الدَّنْيَا - يَعْنِي فَتْنَةَ الدَّنَيَا - يَعْنِي فَتْنَةَ الدَّنْيَا - يَعْنِي فَتْنَةَ الدَّنِيَا - يَعْنِي فَتْنَةَ الدَّبْرِ» ٣٧٣

<sup>&</sup>lt;sup>٣٦٩</sup> - صحيح: رواه أحمد (٨٠٥٣، ١٨٤١) وقال شعيب الأرتؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم،، وأبو داود (١٥٤٤) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (١٢٨٧).

<sup>.</sup> ٣٠٠ - صحيح: رواه أحمد (١٠٩٧٣)، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وابن ماجة (٣٨٤٢) وصححه الألباني.

٣٧١- صحيح: رواه الترمذي (٣٥٩١)، وابن حبان (٩٦٠)، "المشكاة" (٢٤٧١) وصححه الألباني.

٣٧٢ -حسن: رواه الطبراني في "الكبير" (٨١٠)، و" الدعاء " (١٣٣٨)، وانظر" صحيح الجامع" (١٢٩٩)

٣٧٣ - البخاري (٦٣٦٥، ٦٣٧٠)، وأحمد (١٥٨٥)، والنسائي (٥٤٤٥)، وابن حبان.

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ : أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: «التَّمْسُ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَغْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ» خَفَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي، وَأَنَا غُلاَمٌ رَاهَقْتُ الحَلْمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ ، إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعَ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» ٣٧٤

وعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنهماَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَجُخَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَجُخَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ» ٣٧٥

وَعِنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْد ﴿ ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﴾ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّدُ بِهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِكَفِّي فَقَالَ: ﴿ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِي سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِي سَمْعِي فَرْجَهُ. ٣٧٦

### ثانيًا: ما جاء من الاستعاذة بكلمات الله التامات:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِ ﴾ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: « أَمَا لَوْ قُلْتَ، حِينَ أَمْسَيْتَ: اللهِ مَا لَقَيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: « أَمَا لَوْ قُلْتَ، حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ ». ٣٧٧

٣٧٤-البخاري (٣٨٩٣، ٦٣٦٣)٠

٣٧٠- مسلم (٢٧٣٩)، وأبو داود (١٥٤٥).

٣٧٦ - صحيح: رواه أحمد في" المسند" (١٥٥١)، وأبو داود (١٥٥١)، والترمذي (٣٤٩٢)، والنسائي (٥٤٥٥) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٣٧٧ -مسلم (٢٧٠٩)، وأحمد (٨٨٨٠)، وابن ماجة (٣٥١٨)، والنسائي (٢٠٥٢).

وعنه ﴿ مَنْ قَالَ النَّبِيُّ ﴾ : « مَنْ قَالَ إِذَا أَمْسَى ثَلَاثَ مَرَّاتِ: أَعُوذُ بِكَلَهَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّهُ حُمَّةُ تلْكَ اللَّيلَةَ ﴾ ٣٧٨ قَالَ: " فَكَانَ أَهْلُنَا قَدْ تَعَلَّمُوهَا، فَكَانُوا يَقُولُونَهَا، فَلَدغَتْ جَارِيَةً مِنْهُم، فَلَمْ قَالَ: " فَكَانَ أَهْلُنَا قَدْ تَعَلَّمُوهَا، فَكَانُوا يَقُولُونَهَا، فَلَدغَتْ جَارِيَةً مِنْهُم، فَلَمْ تَجِدُ لَمَا وَجَعًا، وعَنْ خَوْلَةَ بِنْت حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ، قَالَ: « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ عَنْ رَسُولِ مَنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ ﴾ ٣٧٩

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ۖ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّدُ الحَسَنَ وَالْحَسَنَ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةٍ ». ٣٨٠

مواضع من الاستعاذة بالله - تعالى – من الشيطان الرجيم :

الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرِجيم عند وسوسته :

عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ». ٣٨١ وفي رواية لمسلم: « فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ».

٣٧٨ - رواه أحمد في "المسند" (٧٨٩٨)، والترمذي (٣٦٠٤/م١) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۳۷۹ - مسلم (۲۷۰۸)، وأحمد (۲۷۱۲)، والترمذي (۳٤٣٧)، وابن ماجة (۳۵۷). <sup>۳۷۹ - مسلم</sup> (۲۰۱۲)، والترمذي (۲۰۲۰)، <sup>۳۸۰ - ا</sup>لبخاري (۳۳۷۱)، وأبو داود (۲۷۳۷)، وأحمد (۲۱۱۲)، والترمذي (۲۰۲۰)، وابن ماجة (۳۵۲۵).

٣٨١ - البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤).

وفي رواية لأبي داود: « فإذا قالوا ذلك فقولوا: {اللَّهُ أَحَدُ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدً }، ثم ليتفل عن يساره ثلاثًا ، وليستعذ من الشيطان». ٣٨٢

وعن أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما، فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي؟ قَالَ: مَا هُوَ؟، قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّرُ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَشَيْءٌ مِنْ شَكَّ؟» قَالَ: وَضَحِكَ، قَالَ: «مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدُ»، قَالَ: حَتَّى «أَشَيْءٌ مِنْ شَكَّ؟» قَالَ: وَضَحِكَ، قَالَ: «مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ اللَّذِينَ يَقْرَءُونَ النَّلَابَ مِنْ قَبْلُكَ} الْآيَةَ، قَالَ: فَقُالَ لِي: «إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ»: الْكَتَابَ مِنْ قَبْلُكَ} الْآيَةُ، قَالَ: فَقُالَ لِي: «إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ»: {هُو الْأَوْلُ وَالْإَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ } [الحَديد: ٣] ٣٨٣

#### في الصلاة:

لقُوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)} [النحل: ٩٨].

وعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدُرِيِ ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرِكَ»، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ» ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثَلَاثًا، «أَعُودُ بِاللّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ: «اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ: «اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْتِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ: «اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٣٨٢ -صحيح: رواه أبو داود (٤٧٢٢) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٨١٨٢)، و" الصحيحة" (١١٨)

۳۸۳ - حسن الإسناد: رواه أبو داود (۱۱۰) وحسنه الألباني في" الكلم الطيب" (۱۳٦) <sup>۳۸۴</sup>- صحيح: رواه أبو داود (۷۷۰)، والترمذي (۲٤۲)،، والنسائي (۹۰۰)، وابن ماجة (۲۰٤)، و"مشكاة المصابيح" (۲۱۱۷) وصححه الألباني

وعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ ﴿ ، أَتَى النَّبِيَّ ﴾ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : «ذَاكَ شَيْطَانُ يَقَالُ لَهُ خَنْزَبُ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّدْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي. \* ٣٨٥ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي. \* ٣٨٥ بَاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»

#### عند الغضب:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَد ﴿ ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِي ۗ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَانِ، فَأَحَدُهُمَا احْمَرَ وَجُهُهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾ : « إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَا الشَّيْطَانِ، لَوْ قَالَ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: « تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﴾ قَالَ: « تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ»، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: « تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ»، فَقَالُ: وَهَلْ بِي جُنُونً ٩٨٠٠

# عند الفزع من النوم وما يرى من رؤيا يكرهها :

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَلِهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتِ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ».٣٨٧

ُ وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ ، أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرُهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا،

٣٨٥ -مسلم (٢٢٠٣)، وأحمد في " المسند" (١٧٨٩٧).

٣٨٦ -البخاري (٣٢٨٢)، ومسلم (٢٦١٠)، وأحمد في " المسند" (٣٧٢٠٥)، وأبو داود (٤٧٨١)

٣٨٧ - رواه أبو داود (٣٨٩٣)، والترمذي (٣٥٢٨) وحسنه الألباني.

# وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ».٣٨٨

#### عند سماع نهيق الحمار:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «...، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا». ٣٨٩

وَمِنْ لَطَائِفِ الاِسْتِعَادَةِ: أَنَّهَا طَهَارَةً لِلْفَمِ مِمَّا كَانَ يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له وهو لتلاوة كَلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالله وهي استعانة بالله واعتراف له بالله درة وللعبد بالضَّعف والعجز عن مُقاومة هذا العدو المبين الباطني الدي يعقد وكلا يقبل مُصانعة وكلا يدارى لا يقدر على من منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه وكلا يقبل مُصانعة وكلا يدارى بالإحسان بخلاف العدو العدو من نوع الإنسان كا دلّت على ذلك آيات من الفران في ثلاث من المثاني وقال تعالى: {إِنَّ عبادي ليْسَ لك عليهم سُلطان وكفي بربِك وكيلاً [الإِسْراء: ٦٥] وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فن قتله العدو الظاهر البشري كان شَهيدًا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن قهره العدو الباطني كان مَفْتُونًا أَوْ مَوْزُورًا، وَلَمَّا كَانَ الشَّيْطَانُ يَرَى الْإِنْسَانَ مِن حَيْثُ لَا يَرَاهُ ، وَالله عَلَى الشَّيْطَانُ .

والاُستعادَةُ هي الالتجاء إلى الله تعالى ، وَالاِلْتِصَاقُ بِجَنَابِهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ ، وَالْعِيَاذَةُ تَكُونُ لِدَفْعِ الشَّرِّ .

۳۸۸ -مسلم ۵ - (۲۲۲۲)، وأحمد (۱٤٧٨٠)، وأبو داود (۵۰۲۲)، وابن ماجة (۳۹۰۸)، وابن حبان (۲۰۲۰).

۳۸۹ -البخاري (۳۳۰۳)، ومسلم (۲۷۲۹)، وأحمد (۸۰۶٤)، وأبو داود (۲۰۲۰)، والترمذي (۳۶۰۹).

وَاللِّيَاذُ يَكُونُ لِطَلَبِ جلب الخير كما قال المتنبي: [البسيط] يَا مَنْ أَلُوذُ بِهِ مِمَّنْ أُجَاذِرُهُ َ يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ ... وَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جابره وَمَعْنَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَيْ أَسْتَجِيرُ بِجِنَابِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَوْ يَصُدَّنِي عَنْ فِعْلِ مَا أُمِنْ تُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَنْ يَضُرَّنِي فِي دِينِي أَوْ دُنْيَايِ أَوْ يَصُدَّنِي عَنْ فِعْلِ مَا أُمِنْ تُ بِهِ، أَوْ يَحُثَّنَى عَلَى فِعْلِ مَا نُهِيتُ عَنْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَكُفَّهُ عَنِ الْإِنْسَانِ إِلَّا اللَّهُ، وَلِهَذَا ۚ أَمر تَعَالَى بِمُصَانَعة شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَمُدَارَاتِهِ بِإِسْدَاءِ الْجَبِيلِ إِلَيْهِ لِيَرُدَّهُ طَبْعُهُ عَمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ الْأَذَى وَأَمَرَ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِهِ مِنْ شَيْطَانِ الْجِنِّ لِأَنَّهُ لًا يَقْبَلُ رَشْوَةً وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ جَمِيلٌ لِأَنَّهُ شِرِّيرٌ بِالطَّبْعِ وَلَا يَكُفُّهُ عَنْكَ إِلَّا الَّذِي خَلَقُهُ، وَهَذَا الْمُعْنَى فِي ثَلَاثِ آيَات مِنَ الْقُرْآنِ لَا أَعْلَمُ لَهُنَّ رَابِعَةً قَوْلُهُ فِي الْأَعْرَافِ: {خُذِ الْعَفُو وَأُمُّ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الْأَعْرَافِ: ١٩٩] فَهَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَامَلَةِ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْبَشَرِ، ثُمُّ قَالَ: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهَ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [الأَعْرَافِ: ٢٠٠] وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ} [الْمُؤْمِنُونَ: ٩٦- ٩٨]، وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ حِم السَّجْدَةِ: {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمً. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [فُصِّلَتُ: ٣٤- ٣٦]. ٣٩٠

٣٩٠ - "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (٢٩/١).

# الفصل الخامس: واحة الأدعية المأثورة بخيري الدنيا والآخرة

باب: الدعاء بالعافية في الدنيا والآخرة :

العافية أفضل ما يدعو العبد به في الدنيا والآخرة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا مِنْ دَعُوةٍ يَدْعُو بِهَا اللَّهِ ﴾ : ﴿ مَا مِنْ دَعُوةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَقْضَلَ مِنْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ . ٣٩١ الْعَبْدُ أَقْضَلَ مِنْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ . ٣٩١

وعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : « مَا سَأَلَ الْعِبَادُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ، وَيُعَافِيَهُمْ ».٣٩٢

# سؤاله ﷺ العفو والعافية حين يُصبح ويمسي :

عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَعُ هَؤُلَاءِ اللَّهَ عَوَاتِ حِينَ يُمْسِي، وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، ......الحدث.٣٩٣

٣٩١ - صحيح: رواه ابن ماجة (٣٨٥١)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٧٠٣)، و" الصحيحة" (١١٣٨).

٣٩٢ - رواه البزار في "البحر الزخار" (٤٠٩٠)، و" السلسلة الصحيحة" للألباني (١١٣٨) وقال: رواه البزار ورجاله رجال " الصحيح ".

٣٩٣- صحيح: رواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٠٠)، وأحمد في " المسند" (٤٧٨٥)، وأبو داود (٩٦١)، وابنُ ماجه (٣٨٧١)، وابنُ حبان (٩٦١)، والحاكم في" المستدرك" (١٩٠٢).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا، إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: « اللهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَنْهَا فَاحْفَرْ لَهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: فَاحْفَظُهَا، وَإِنْ أَمَنَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟ فَقَالَ: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . \*٣٩٤

#### وإذا أخذ مضجعه وفي قيامه بالليل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ لَيْ اللّهُ عَنْها، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ لَيْكَ لَيْلَةً مِنَ الْفُرَاشِ فَالْتَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانَ وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثَنَيْتَ عَلَى اللّهُ مَنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثَنَيْتَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

ُ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَعَنْ عَبْدِ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطَكَ». ٣٩٦

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ، قَالَ: «سَلِ اللَّهَ العَافِيَةَ»، فَمَكَثْتُ أَيَّامًا، ثُمَّ

٣٩٤-مسلم (٢٧١٢)، وأحمد (٥٠٠٢)، وابن حبان (٢٧١٢).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۹۰</sup> - مسلم (٤٨٦)، وأحمد (٢٥٦٥٥)، وأبو داود (٨٧٩)، والترمذي (٣٤٩٣)، وابن ماجة (٣٨٤١)، والنسائي (١٦٩).

٣٩٦- مسلم (٢٧٣٩)، وأبو داود (١٥٤٥).

جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللّهَ؟، فَقَالَ لِي: « يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، سَلِ اللّهَ، العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ».٣٩٧

ُ وعنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، قَالَ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ: «يَا عَمُّ، أَكْثِرِ الدُّعَاءَ بِالْعَافِيَةِ». ٣٩٨

وَعَنْ أَبِي النَّضْرَ، عَنْ كَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ يُقَالُ اللهِ عَبْدُ اللهِ حِينَ سَارَ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ حِينَ سَارَ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ حِينَ سَارَ إِلَى اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ حِينَ سَارَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ

ومنَه الدعاء بالعافية في صَلاة الوتر، عَنِ الْخُسَنِ بْنِ عَلِيّ، قَالَ: عَلَّمْنِي رُسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَيمَنْ هَدَيْتَ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الل

<sup>&</sup>quot; - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١٧٨٣) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧٢٦)، والترمذي (٣٥١٤) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٩٣٨)، و" الصحيحة" (١٥٢٣)، و" صحيح الأدب المفرد" (٥٥٨).

٣٩٨- حسن: أخرجه الطبراني في" الكبير" (١١٩٠٨)، والحاكم في" المستدرك" (١٩٣٩) وحسنه الألباني في" صحيح الجامع" (١١٩٨) و"الصحيحة" (١٥٢٣)

٣٩٩ - البخاري (٣٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢)، وأبو داود (٢٦٣١).

<sup>&#</sup>x27;'' - صحيح: رواه أحمد في" المسند" (١٧١٨)، وأبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٦٤٤)، وارد ورد (١٤٣٥)، والترمذي وألا والنسائي وشعيب الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَدْعُو؟ قَالَ: « تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوًّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَذَّ». ٢٠٠٤

عيي " وعَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيّ ، أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا بَكْرَ ﴿ ، حِينَ قَبِضَ النَّبِيُّ ، وَعَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيّ ، أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا بَكْرَ ﴿ ، حَينَ قَبِضَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهَ الْمُعَافَاةَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذَبَ ، فَإِنَّهُ مَعَ الْهِرِ وَهُمَا فِي الْجَنَّة ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذَبَ ، فَإِنَّهُ مَعَ الْهِرِ وَهُمَا فِي الْجَنَّة ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذَبَ ، فَإِنَّهُ مَعَ الْهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْمُعَافَاة ، وَلا تَعَاطُعُوا ، وَلا تَعَاسَدُوا ، وَلا تَبَاعُضُوا ، وَلا تَقَاطَعُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عَبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ». " . \*

ر (۹۷۵)، وأحمد في" المسند (۲۲۹۸۵)، وابن ماجة (۱۵٤۷)، والنسائي والنسائي وابن حبان (۳۱۷۳).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۲</sup> -صحيح: رواه أحمد في" المسند" (۲۰۳۸٤)، والترمذي (۳۰۱۳)، وابن ماجة (۳۸۵۰) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>quot;<sup>٠٠</sup> -صحيح: رواه البخاري في " الأدب المفرد" (٧٢٤)، وأحمد في " المسند" (١٧)، والترمذي (٣٥٢)، ابن ماجة (٣٨٤٩)، وابن حبان (٩٥٢) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٧٠٢)

#### دعاء من رأى مبتلى :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ رَأَى مُبْتَلًى، فَقَالَ: الحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِّمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، لَمْ يُصبهُ ذَلكَ البَلاءُ ». ٤٠٤

#### النهي عن الدعاء بالمعاقبة في الدنيا:

عَنْ أَنْسَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﴿ ، عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ :« هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟ ﴾، قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :« شُبْحَانَ اللهِ لَا تُطَيِّقُهُ - أَوْ لَا تَسْتَطيعُهُ -أَفَلَا قُلْتَ: اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »، قَالَ: فَلَى اللَّهُ لَهُ فَشَفَاهُ. ٥٠٤

باب : الدعاء بالهداية والثبات على الدين والتعوذ من الفتن : عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغَنَى». َ الْعُنَافَ وَالْغَنَى ». َ ﴿ \* كُ

٤٠٠ - حسن: رواه الترمذي (٣٤٣٢)، وابن ماجة (٣٨٩٢)، حسنه الألباني في" صحيح الجامع" (٦٢٤٨)، " السلسلة الصحيحة" (٦٠٢)

٠٠٠ - مسلم (٢٦٨٨)، وأحمد (١٢٠٤٩)، والترمذي (٣٤٨٧)، وابن حبان (٩٤١). ٢٠٠٠- مسلم (٢٧٢١)، وأحمد (٣٦٩٢)، والترمذي (٣٤٨٩)، وابن ماجة (٣٨٣٢)، وابن حبان (۹۰۰).

وعَنْ عَلِيّ ﷺ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «قُلِ اللّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَّى هِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ».٧٠٠٠

قُولُهُ ﷺ : «قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هَدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادِ سَدَادِ السَّهْمِ» أَمَّا السَّدَادُ هُنَا بِفَتْجِ السِّينِ، وَسَدَادُ السَّهْمِ تَقْوِيمُهُ.

وَمَعْنَى سَدِّدْنِي: وَفَقْنِي وَاجْعَلْنِي مُنْتَصِبًا فِي جَمِيعِ أَمُورِي مُسْتَقيمًا.

وَأَصْلُ السَّدَادِ: الإسْتَقَامَةُ، وَٱلْقَصْدُ فِي ٱلْأُمُورِ.

رَءَ اللَّهُ وَرَبُّ وَرَبُّ الرَّهُ الْهُ وَيُؤْتُدُ وَيُؤَتُّ وَيُؤَتُّدُ وَيُؤَتُّدُ وَيُؤَتُّ . وأما الهُدي: هُنَا فَهُو الرَّشَادُ وَيُذَكِّرُ وَيُؤَتُّ .

وَمَعْنَى « اذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقِ، وَالسَّدَادِ سَدَادِ السَّهْمِ»: أي تذكر ذلك فِي حَالِ دُعَائِكَ بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ، لِأَنَّ هَادِيَ الطَّرِيقِ لا يزيغ عَنْهُ، وَمُسَدَّدُ السَّهُمِ يَحْرِصُ عَلَى تَقْوِيمِهِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ رَمْيُهُ حَتَّى يُقَوِّمُهُ. وَكَذَا الدَّاعِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَسْدِيدِ عَلْمِهِ وَتَقْوِيمِهِ، وَلُزُّومِهِ السُّنَّةَ. وَقِيلَ: لِيَتَذَكَّرَ بَهَذَا لَفْظ السَّدَادَ وَالْهُدَى، لئلا ينساه \*``

#### دعاؤه ﷺ لربه أن يهديه وييسره له:

عِن أَبُو سَلَّمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَفْتَتَحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟، قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ: « اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمَا

<sup>\*</sup> نحوه (۲۷۲۵)، وأحمد (۲۲۲۵)، وأبو داود (۲۲۲۵)،، والنسائي (۲۱۰) بنحوه مختصرا، وابن حبان (۹۹۸).

٤٠٨- "النووي شرح مسلم" (٤٤-٤٣/١٧).

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» ٤٠٩

وَعَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَدْعُو: ...، وَاهْدنِي وَيَسَّرْ هُدَايَ إِلَيَّ، .... ». نَهُمَا

## دعاؤه ﷺ أن يهدى الله قلبه ويُصَرِفْهُ على طاعته :

وَعَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، اللهِ عَنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَلَّهَا مَصَرِّفُ اللهِ عَلَى طَاعَتِكَ». ١٢٠٤ اللَّهُ مَرَّفُ قُلُوبِ صَرِّفٌ قُلُوبِنَا عَلَى طَاعَتِكَ». ١٢٠٤

<sup>&</sup>lt;sup>٤٠٩</sup>-مسلم (٧٧٠)، وأحمد في " المسند" (٢٥٢٢٥)، وأبو داود (٧٦٧)، والترمذي (٣٤٢٠)، وابن ماجة (١٣٥٧).

الله على الأرنؤوط: إسناده صحيح، والله أحمد في " المسند" (١٩٩٧) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، والبخاري في " الأدب المفرد (٦٦٥) وأبو داود (١٥١٠، ١٥١١)، والترمذي (٣٥٥)، وابن ماجة (٣٨٠٠)، وابن حبان (٩٤٨، ٩٤٨)، والحاكم في "المستدرك" (١٩١٠)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (٣٤٨٥).

٤١١- سبق معنا بتمام نصه وتخريجه

۱۲۲ - مسلم (۲۲۰۶)، وأحمد (۲۰۹۹)، وابن حبان (۹۰۲).

#### ودعاؤه ﷺ لربه أن يثبت قلبه على دينه وشفقته على صحابته وأمته :

عن النَّوَّاسِ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ ﴿ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، يَقُولُ: « مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ » وَكَانَ يَقُولُ: « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يُقْضُهُ وَيَرْفَعُهُ » وَكَانَ يَقُولُ: « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ بَبَدَ الرَّحْمَنِ يَخْفَضُهُ وَيَرْفَعُهُ » 13

وعَنْ أَنَسٍ ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلَّبَ اللّهِ اللّهِ عَلَى دِينِكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ اللّهِ يَقَلْبُهَا فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ» أَنَّا اللّهُ يَقَلّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ» أَنْ اللّهُ يَقَلّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ» أَنْ اللّهُ يَقَلّبُها كَيْفَ يَشَاءُ» أَنْ اللّهُ اللّهِ يَقَلّبُها كَيْفَ يَشَاءُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَقَلّبُها لَهُ اللّهِ اللّهِ يَقَلّبُها لَيْفَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُو

#### واستعاذته ﷺ أن يضل أو يُفتن :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ، كَانَ يَقُولُ: «اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَاللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُونَ» 13 مَوْتُ، وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ» 13 مَوْتُونَ» 13 مَوْتُونَ» 13 مَوْتُونَ» 13 مَوْتُ، وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ» 13 مَوْتُونَ اللّهُ مَعْتُونَ اللّهُ مَعْتُونَ اللّهُ مَعْتُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۳</sup>-صحيح: رواه أحمد في " المسند" (۱۷٦۳۰) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

الله عليه: رواه أحمد في " المسند" (١٢١٠٧)، الترمذي (٢١٤٠)، وابن ماجة (٣٨٣٤) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>° رواه البخاري (۷۳۸۳)، ومسلم (۲۷۱۷) واللفظ له، وأحمد (۲۷٤۸)، وابن حبان (۸۹۸).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُّ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: « اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَظُلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلِيَّ ». [13]

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، يَقُولُ: « اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضَلَّنَا بَعْدَهُ». <sup>۱۷</sup>

وفي رواية: « وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ» \* ١٨

# ودلالته ﷺ لمن جاءه بأن يدعو ربه أن يقيه شر نفسه ويعزم له على أرشد أمره :

عَنْ رِبْعِي بْنِ حَرَاشِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ حُصَيْنًا ، أَوْ حَصِينًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﴿ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَانَ خَيْرًا لِقَوْمِهِ مَنْكَ ، كَانَ يُطْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ، وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﴾ : مَا مَنْكَ ، كَانَ يُطُعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ، وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﴾ : مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَأْمُرِي ». قَالَ: فَانْطَلَقَ فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ جَاءَ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي ». قَالَ: فَانْطَلَقَ فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ، ثُمُّ جَاءَ فَقَالَ: إِنِي أَتَيْتُكَ، فَقُلْتَ لِي: ﴿ قُلِ اللّهُمَّ قَنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي ». فَمَا أَشُرَرْتُ وَمَا أَعْلَنُ ، وَمَا عَلِثُ وَمَا عَلِثُ وَمَا جَهِلْتُ ». فَقَالَ عَمَدْتُ، وَمَا عَلِثُ وَمَا جَهِلْتُ ». فَقَالًا اللهُمْ الْمُؤْدُ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا عَلَيْتُ ، وَمَا عَلِثُ وَمَا جَهِلْتُ ». فَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِثْتُ وَمَا جَهِلْتُ ». فَقَالَ اللهُمْ وَمَا جَهِلْتُ ». فَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِثُ وَمَا عَلِثُ وَمَا جَهِلْتُ اللّهُ مَا أَسْرَدُتُ وَمَا عَلَاتُ وَمَا عَلَى اللّهُ مَا أَعْدِلُ اللّهُ مَا أَوْلِ اللّهُ مَا أَنْتُ وَمَا عَلَاثُ وَمَا عَلَاثُ وَمَا عَلَاثُ وَمَا عَلَاثُ وَمَا عَلَيْتُ وَمَا عَلِيْتُ وَمَا جَهِلْتُ سُتَ اللّهُ مَا أَنْ فَالَاثُ وَمَا عَلَيْتُ وَمَا عَلَاتُ وَمَا عَلَيْتُ وَمَا عَلَى اللّهُ مَا أَنْ وَمَا عَلَى اللّهُ الْقَالَ لَهُ مَا أَسْرَالُ وَمَا عَلَاثُ اللّهُ الْعَرْمُ لِي عَلَى اللّهُ مَا أَسْرَالُ مَا عَلَا عَلَقَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَسْرَالُونَ وَمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْسَلَادُ اللّهُ الْمُ الْمُ أَلْسُولُ اللّهُ الْمَالَ أَنْ فَلَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللّهُ اللل

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۱</sup>- صحيح: رواه أبو داود (٥٠٩٤)، والترمذي (٣٤٢٧)، والنسائي (٥٤٨٦)، وابن ماجة (٣٨٨٤) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٤١٧- صحيح رواه أبو داود (٣٢٠١)، وابن ماجة (١٤٩٨)، وصححه الألباني

<sup>11&</sup>lt;sup>4</sup>-صحيح: رواه ابن حبان في" صحيحه (٣٠٧٣) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.، والنسائي في "الكبرى" (١٠٨٥٢)

الكبرى" واه أحمد في " المسند" (١٩٩٩)، وابن حبان (٨٩٩)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٧٦، ١٠٧٦٠).

#### وأمره ﷺ لصحابته بالتعوذ من الفتن :

لقوله ﷺ « تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ »، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالَ: « تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ». ٢٠٠ قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ». ٢٠٠

وَعَنْ عَأَشَهَ ۚ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن عَذَابِ النَّارِ مِنَ الكَصلِ وَالْهَرَم، وَالمُغْرَمِ وَالمَّأْتُم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن عَذَابِ النَّارِ وَفَتْنَة النَّارِ، وَفَتْنَة الغَنَى، وَشَرِّ فَتْنَة الغَفْر، وَمِنْ شَرِّ فَتْنَة الغَنَى، وَشَرِّ فَتْنَة الفَقْر، وَمِنْ شَرِّ فَتْنَة المَسْيَحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اعْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلْحِ وَالبَرَد، وَنَقِ قَلْبِي مَنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي مَنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي كَا بَاعَدْت بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ». ٢١٤

ولا يفوتنا أهمية هذا الأمر بسؤال الله تعالى هدايتنا إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من صلاتنا، ولا تنعقد إلا بقراءة الفاتحة .

#### الدعاء بالهداية بعد الركوع أو قبله في الوتر:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَلَمْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُمُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ: « اللّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، .... » الحديث ٢٢٢

<sup>&</sup>lt;sup>٤٢٠</sup>-رواه مسلم (٢٨٦٧)، وابن حبان (١٠٠٠).

البخاري (٦٣٧٥)، ومسلم (٥٨٩)، وأحمد في المسند" (٢٤٣٠١)، وأبو داود (٣٨٣٨) عنصرًا والترمذي (٣٤٩٥)، والنسائي (٢٤٥)، وابن ماجة (٣٨٣٨)

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۶</sup> -صحيح: رواه أحمد في" المسند" (۱۷۱۸)، وأبو داود (۱٤۲٥)، والترمذي (٦٤٤)، وابر ماجة (١٦٣٨)، والنسائي (١٧٤٥)، والدارمي (١٦٣٤) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

#### والدعاء بالهداية بين السجدتين في الصلاة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْجُبْزِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي. ٢٣٠

وُمنه دعاؤه ﷺ :﴿﴿....وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُثَدِّينَ ﴾. ٤٢٤

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنِّي عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﴾ : « إِنِّي عَلَى الحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يُرِدُ عَلَى مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمْلُوا بَعْدَكَ، وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَامِهُم » فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهُمْ إِنَّا نَعُودُ بِكَ أَنْ نَرْجَعَ عَلَى أَعْقَابِهَمْ أَوْ نَفْتَنَ عَنْ دِينِنَا» {أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ} [المؤمنون: ٦٦]: «تَرْجِعُونَ عَلَى الْعَقِبِ» ٤٢٥]

#### دعاؤه ﷺ لربه أن يهديه لأحسن الأخلاق ويصرف عنه سيئها:

لقوله ﷺ: «....، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنَهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنَهَا إِلَّا أَنْتَ، ...» وَاهْدِنِي لِأَحْسَنَهَا إِلَّا أَنْتَ، ...» لَأَنْ

<sup>&</sup>lt;sup>٤٢٣</sup> - حسن: رواه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجة (٨٩٧) وحسنه الألماني.

٤٢٤- صحيح: رواه أحمد (١٨٣٢٥)، والنسائي (١٣٠٥، ١٣٠٦) وصححه الألباني واللفظ له، وابن حبان (١٩٧١).

<sup>&</sup>lt;sup>٤٢٥</sup>-البخاري (٦٥٩٣)، ومسلم (٢٢٩٣).

٢٦٦ - مسلم (٧٧١)٠

وقوله ﷺ: « اللهُمَّ اغْفَرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا، اللهُمَّ أَنْعِشْنِي وَأَجِرْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ عَنِيّ سَيَّمَا إِلَّا أَنْتُ ». ٢٧٤

ُ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، يَقُولُ: « اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خُلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي ». ٢٨٠

وعَنْ زِيَادِ بَنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ ﴿ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ ، يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ، وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ ». ٢٩٠

وفي رواية: «اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَسْوَاءِ، وَالْأَسْوَاءِ،

#### باب الدعاء بالمغفرة وفضله وبعض مواطنه: ٤٣٠

قال تعالى لنبيه: {وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النَّسَاء: ١٠٦].

ُ وقُولُه ۚ تَعَالَى: {فَاصْبِرْۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٥٥)} [غافر: ٥٥].

٤٢٧ - حسن: رواه الطبراني في" الكبير" (٧٨٩٣) عن أبي أمامة، عمل اليوم والليلة " لابن السني (١١٦)

وحسنه الألباني في" صحيح الجامع" (١٢٦٦).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٢٨</sup> -رواه أحمد في " المسند" (٣٨٢٣) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وابن حبان في "صحيحه" (٩٥٩)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (١٣٠٧)، وعن عائشة رضي الله عنها

<sup>&</sup>lt;sup>٤٢٩ ـ</sup> صحيح : رواه الترمذي (٣٥٩١)، وابن حبان (٩٦٠)، "المشكاة" (٢٤٧١) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٠</sup> - ومن أراد مطالعة مسألة المغفرة والاستغفار، فليراجع كتابي " دليل الأخيار إلى المغفرة والاستغفار" ط. مؤسسة الأمة العربية للنشر والتوزيع.

وقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}[ محمد: ١٩].

#### حاله ﷺ في استغفاره لربه :

عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ﷺ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةِ ». ٣١٠

وعَنْ أَبِيَ ۚ هُرِيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : « إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَعَنْ أَبِي الْمُسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَائَةَ مَرَّةٍ ». ٣٢٠

وَعَنْ أَبِيَ مُوسَىٰ ﴾ ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ: « مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ ، إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ الله فِيهَا مِائَةَ مَرَّة ». ٢٣٣

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قال: سَمْعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ: « وَاللّهِ إِنِّي لَا سَتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً». ٤٣٠٤

وعَٰنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَ الله عَنْهما، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللّهِ ﴿ فِي الْمَاجُلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ اللّهَ عِيمُ ». ٢٣٥

وعند أحمد والترمذي وابن ماجة، بقوله: « إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ ».

المناء مسلم (۲۷۰۲)، وأحمد (۱۷۸٤۸)، وأبو داود (۱۵۱۵)، وابن حبان (۹۳۱).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٢٤</sup> - صحيح : رواه ابن ماجة (٣٨١٥)، والطبراني في" الدعاء" (١٨٢١) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجة " (٣٠٧٦).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٢٢ -</sup> رواه ابن أبي شيبة (٣٥٠٧٥)، وأخرجه أيضًا الطبراني في " الأوسط " (٣٧٣٧) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة "(١٠٣/٤).

٤٣٤- البخاري (٦٣٠٧)، وأحمد (٧٧٩٣)، وابن حبان (٩٢٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۴۳۵</sup>-صحیح : رواه أحمد (٤٧٢٦)، وأبو داود (١٥١٦)، وابن ماجة (٣٨١٤)، والترمذی (٣٤٣٤)، وابن حبان (٩٢٧) وصححه الألبانی.

وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي ﴿ مَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ يَقُولُ: بِأَخَرَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: ﴿ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَدْكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى، فَقَالَ: ﴿ كَفَّارَةً لَمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ ». ٣٦٠ مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى، فَقَالَ: ﴿ كَفَّارَةً لَمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ ». ٣٦٠ وَعَنِ النَّبِي ۗ فَي الْمُجْلِسِ ». ٣٦٠ الدُّعَاءِ: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيبَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيبَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلّهِ، وَمَا أَنْتَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيكِ، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمَّدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَادِي، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُؤَنِّ وَقُولُ أَنْ اللّهُمَّ الْفُورُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُؤَنِّي وَقَالَتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ». وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُؤَنِّي وَمَا أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ». لا اللهُ وَالْمَالَاتُ مَا أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرًا».

# سؤاله ﷺ لربه المغفرة قبل موته وحين قُبض:

لقوله تعالى لنبيه ﷺ {فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)}[الفتح: ٣].

وعَنْ عَائَشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يُكْثُرُ مِنْ قَوْلِ: « سُبْحَانَ اللهِ وَبَعْدهِ أَسْتَغْفُرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: « سُبْحَانَ اللهِ وَبَعْدهِ أَسْتَغْفُرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟»، فَقَالَ: « خَبَرَنِي رَبِّي أَتِي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرَتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِعَدهِ أَلْتُهُ وَأَيْتُهَا أَكْثَرَتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْفَتْحُ إِللهِ وَبَعْدهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهِ وَأَتُوبُ إِلَيْه، فَقَدْ رَأَيْتُهَا إِذِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِللهِ وَالْفَتْحُ إِللهِ وَالْفَتْحُ وَاللهِ أَفْوَاجًا، فَسَبَّحْ [النصر: ١]، فَتْحُ مَكَّةَ، { وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، فَسَبَّحْ إِللهِ وَاللهِ أَوْرَاجًا، فَسَبَحْ

<sup>&</sup>lt;sup>٤٣٦</sup>- رواه أحمد (١٩٨١٢) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وأبو داود (٤٨٥٩)، والدارمي(٢٧٠٠) وقال الألباني حسن صحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٣٧</sup> -البخاري (٦٣٩٨)، ومسلم ۷۰ - (٢٧١٩)، وابن حبان (٩٥٧) <sup>٤٣٨</sup> - مسلم ٢٢٠- (٤٨٤)، وأحمد (٢٤٠٦٥)، وابن حبان (٦٤١١).

قال الإمام ابن القيم: أمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة ، والقيام بما عليه من أعبائها، وقضاء فرض الحج ، واقتراب أجله. ٤٣٩

وعَٰنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيِرِ، أَنَّ عَاشِمَةَ، أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْغَتْ إِلَيْ ظَهْرَهُ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَخْفِيْ بِالرَّفِيقِ ». <sup>٤٤١</sup>

#### وحثه سبحانه وتعالى ورسوله ﷺ المؤمنين على طلب المغفرة :

لقوله تعالى: {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ } [إبراهيم: ١٠].

وقالَ تَعَالَى: {قُلُ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣)}[الزمر: ٥٣]. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمُّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

رَحِيمًا (١١٠)}[النساء: ١١٠].

٤٣٩- مدارج السالكين" (١٩٣/١)٠

<sup>&#</sup>x27;''- البخاري (٥٦٧٥)، مسلم (٢١٩١) واللفظ له، وأحمد في " المسند (٢٤٩٥٩)، وابن ماجة (٣٥٢٠)، و" مشكاة المصابيح" (١٥٣٠).

الخاري (۲۷۶ه)، ومسلم ۸۵- (۲۶۶۶) واللفظ له، وأحمد (۲۹۹۷)، والترمذي (۳۶۹۲)، وابن حبان (۲۲۱۸).

وقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)} [آلُ عمران: ١٣٣].

وينادي الله تعالى عباده ويحتهم سبحانه على سؤاله المغفرة لذنوبهم، كما في الحديث القدسي: «...، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، ...».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَمْ تُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَمُهُمْ ». ٤٤٤

وعنه ﴿ ، عَنِ النَّبِي ۚ ﴿ ، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ، قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدِي عَبْدُ ذَنَبًا، فَقَالَ: « اللهُمَّ اغْفُرْ لِي ذَنْبِي»، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « أَذْنَبَ»، فَقَالَ: « ذَنْبًا، فَعَلَم أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: « عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلَم أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، فَقَالَ: « أَدْنَبَ عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلَم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، فَقَالَ: « أَدْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلَم أَنَّ لَهُ رَبًّا اغْفِرْ لِي ذَنْبِي»، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلَم أَنَّ لَهُ رَبًّا اغْفِرْ لِي ذَنْبِي»، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلَم أَنَّ لَهُ رَبًّا اغْفِرْ لِي ذَنْبِي»، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلَم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفُرْتُ لَكَ »، قَالَ عَبْدُ الْأَعْقِ أَلْ اللهَ إِنَّالِيَة أَو الرَّابِعَةِ: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ». آلَا أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِيَة أَو الرَّابِعَةِ: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ». آلَا أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِيَة أَو الرَّابِعَةِ: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ». آلَا أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِيَة أَو الرَّابِعَةِ: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ».

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلَيَّةَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمُسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟، قَالَ: « لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يُقُلُ ذَاكَ نَافِعُهُ؟، قَالَ: « لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلُ يَوْمَ الدِّينِ ». أَنَا فَعُلْ يَوْمَ الدِّينِ ».

٤٤٢ - مسلم (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٨٢).

٤٤٣ - البخاري (٧٠٠٧)، ومسلم (٢٧٥٨) واللفظ له ، وأحمد .

والمعنى (اعْمَلْ مَا شِئْتَ) : ما دمت تذنب ثم نتوب، مقرًا بالذنب، غير مُصرً عليه، غفرت

٤٤٤- مسلم (٢١٤)، وأحمد في " المسند (٢٤٦٢١)، وابن حبان (٣٣٠).

#### العزم في طلب المغفرة وغيرها من الأجر والثواب والفضل:

#### حاجة المؤمن إلى الاستغفار بعد الذنب لكي يصقل قلبه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةُ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ، كَانَتُ نُكْتَةُ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ، وَادَتْ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ: {كَالَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: ١٤] »٠٤ أَنُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: ١٤] »٠٤ أَنُوا يَكْسِبُونَ إِلَيْهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### عاقبة من يَتَأَلَّى على الله بأن لا يغفر لفلان :

عَنْ جُنْدَبٍ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، حَدَّثَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفَكَانَ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ، أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانِ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » أَوْ كَمَا قَالَ. ﴿ \* نَا اللهِ اللهِ لَا لَهُ لَانِ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » أَوْ كَمَا قَالَ. ﴿ \* نَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وَعُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَ مَعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴾ يَقُولُ: «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلَانِ، كَانَ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدًا فِي الْعَبَادَةِ، وَكَانَ الْآخَرُ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِه، فَكَانَا مُتَآخِيَيْن، فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى ذَنْب، فَيَقُولُ: «يَا هَذَا، أَقْصِرْ». فَيَقُولُ: «خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟»، قَالَ: «خِلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟»، قَالَ: «خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟»، قَالَ: «خَلِّنِي وَرَبِّي، وَالَّذِي وَرَبِّي،

<sup>°&</sup>lt;sup>۱۱</sup> - البخاري (٦٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩)، وأحمد (٧٣١٤)، وأبو داود (١٤٨٣)، وابن ماجة (٣٨٥٤)

٢٤٤٠- حسن: رواه أحمد في " المسند (٧٩٥٢)، وابن ماجة (٤٢٤٤)، وابن حبان (٢٧٨٧).

٤٤٧ - مسلم (٢٦٢١)

أَبُعثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا»، قَالَ: «فَقَالَ: وَاللهِ، لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْمُثَنَّةَ أَبَدًا»، قَالَ أَحَدُهُمَا (١)، قَالَ: فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمَا مَلكًا، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ، فَقَالَ الْمُذْنِبِ: «اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجُنَّةُ بِرَحْمَتِي»، وَقَالَ اللهُ نَتْ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى وَقَالَ اللهَ الْمُدْنِيِ: «اقْسُمْ أَيْ يَدِي قَادِرًا، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ»، قَالَ: «فَوَ الَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، لَتَكَلَّمُ بِكُلِمَةً أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخَرَتُهُ». ٨٤٤٤

النهي عن الاستغفار للمشركين أو الترحم عليهم :

لقولَه تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ (١١٣)} [التوبة: ١١٣] وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ : « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذَنَ لَى». فَالَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وعَنْ سَعِيد بَنِ الْمَسَيِّبِ، عَنْ أَبِيه ﴿ ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِ الوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﴾ ، وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : « أَيْ عَمِّ، قُلُ: لاَ إِلَه إِلَّا اللّهُ، أُحَاج لكَ بِهَا عِنْدَ اللّهِ »، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴿ لَا شَتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ»، فَنَزَلَتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

<sup>&</sup>lt;sup>٤٤٨</sup> - صحيح: رواه أحمد في" المسند" (٨٢٩٢)، و أبو داود (٤٩٠١)، وابن حبان (٥٧١٢)، والبيهقي في "الشعب" (٦٦٨٩) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٤٩</sup> - مسلم (٩٧٦)، وأبو داود (٣٢٣٤)، وابن ماجة (١٥٧٢)، والنسائي (٢٠٣٤)، وابن حبان (٣١٦٩) وفيه زيارة قبر أمه أولاً.

أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَمِيمِ} [التوبة: ١١٣]. \* \* \*

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُيِّ لَمَّا تُوفِيَ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَفَّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَالسَّغْفُو لَهُ، فَقَالَ: وَآذِنِي أُصَلِّي عَلَيْهِ»، فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرْادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَلَا يَنْ خَيرَتْيْنِ، قَلَالَ: أَلْيَسَ اللّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه وسلم، فَازَلَتْ { مَا كَانَ النّبِيّ

[التوبة: ١١٤] قَالَ: « لَمَّا مَاتَ ». ٢٠٠٠. وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَتْ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: «يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ». ٢٠٠٠

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ١١٣] إِلَى قَوْلِهِ: {تَبَرَّأُ مِنْهُ}

<sup>&</sup>lt;sup>•• ا</sup>لبخاري (٤٦٧٥)، ومسلم (٢٤)، وأحمد في " المسند" (٢٣٦٧٤)، والنسائي (٢٠٣٥)، وابن حبان (٩٨٢).

<sup>&</sup>lt;sup>ده؛</sup> - البخاري (١٢٦٩)، وأحمد (٩٥)، والترمذي (٣٠٩٧)، والنسائي (١٩٦٦).

<sup>&</sup>lt;sup>°°۱</sup> - حسن: رواه أحمد في " المسند" (۷۷۱)، والترمذي (۳۱۰۱)، والنسائي (۲۰۳٦) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>60۳</sup> -صحيح: رَواه أحمد" المسند " (١٩٥٨٦) إسناده صحيح، وأبو داود (٥٠٣٨) وأخرجه الترمذي (٢٩٣٧) والنسائي في "الكبرى" (٩٩٩٠) وصححه الألباني.

التحذير من الدَّيْنَ مخافة أن لا يُغفر:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ « يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنُ ». نُونُ

باب: سؤال الله تعالى التوبة :

الأمر بالتوبة من القرآن والسنة :

لقوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (٣١)}

[النور: ٣١].
وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَغَرَّ رضي الله عنه، وَكَانَ مِنْ أَضُّ اللهِ عَنْ اللهِ عنه، وَكَانَ مِنْ أَصْعَابِ النَّبِيِ ﴾ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «يَا أَيَّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ». " فَ وَعَنِ ابْنِ عُمرَ رضِي الله عنهما، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لَرَسُولِ اللهِ ﴿ فِي اللهِ عَهُما وَعَنِ ابْنِ عُمرَ رضِي الله عنهما، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لَرَسُولِ اللهِ ﴿ فِي اللهِ عَهُما وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ُ وَعَنِ ابْنِ عَمْرُ رَضِي الله عَهْمَا، قَانَ. إِنَّ لَا لَنْعَدَ عِرْسُونِ اللهِ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتُ التَّوَّابُ الْمُجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ». ٢٥٠٤

وَعَندَ أَحَمدُ وَالتَرَمَذِي وَابَنَ مَاجَةً، بَقُولُهُ: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ». وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قال: سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: ﴿وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً». ٧٠،

٤٥٤ -مسلم ١١٩ - (١٨٨٦)، وأحمد (٧٠٥١).

٥٥٥-مسلم (٢٧٠٢)٠

۲۰۱<sup>- صحیح</sup>: رواه أحمد (۲۷۲۱)، أبو داود (۱۵۱۲)، ابن ماجة (۳۸۱٤)، الترمذي (۳۶۳۶)، وابن حبان (۹۲۷)

<sup>\*</sup> البخاري (٤٤٤٠) واللفظ له، ومسلم ٨٥ - (٢٤٤٤) وأحمد (٢٤٧٧٤)

ُ وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضَّحَى، ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ »، حَتَّى قَالَهَا مِائَةَ مَرَّة. ٥٩٠ مَرَّة. ٥٩٠ مَرَّة. ٩٠٤

ُ وقوله ﷺ: « لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ». ٤٦٠

# باب : الدعاء بالعلم النافع والتعوذ من علم لا ينفع :

بيان فرضية العلم وشرف أهله :

قال تعالى: {شَهِدُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)} [ آل عمران: ١٨]

قَالَ تعالَى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائُمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩)} [الزمر: ٩].

٠٥٨ -حسن صحيح: رواه أحمد (٩٨٠٧)، وابن ماجة (٣٨١٥) وصححه الألباني

<sup>&</sup>lt;sup>003</sup> - رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٦١٩) وصححه الألباني، والنسائي في" السنن الكبرى" (٩٨٥) و"عمل اليوم والليلة" (١٠٧)، والبيهقي في" الدعوات الكبير" (٤٣٨). <sup>٢٦٠</sup>- مسلم (٧٧٠).

المَّا -مسلمُ (٤٨٤)، وأحمد (٢٤٠٦٥)، وابن حبان (٦٤١١).

وقوله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)} [الجحادلة: ١١].

َ وقال تعالَى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨)} [فاطر: ٢٨].

وعن مُعَّاوِيةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هُ ، يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ ، ٢٦٢

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «....، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجُنَّة، ...". الحديث ٢٦٣

وَعَٰنَ أَبِيَ الدَّرْدَاءِ رضي اللَّهَ عَنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ" ٤٦٤،

وعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: « مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ». <sup>٢٥</sup>

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِي ﴿ ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﴾ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدً وَالآخُر عَالَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَا كُمْ» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ ، وَأَهْلَ السَّمَواتِ

٢٦٠ - البخاري (٧٣١٢)، ومسلم ١٠٠ - (١٠٣٧) واللفظ له، وأحمد (١٦٩٣١)

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۳</sup> - مسلم ۳۸ - (۲۹۹۹)، وأحمد (۷٤۲۷)، وأبو داود (۱٤٥٥) و (۲۹۶۹)،، والترمذي (۲۹٤۵)، وابن ماجة (۲۲۰)،

٤٦٤ - صحيح: رواه ابن ماجة (٢٣٩) وصححه الألباني.

٤٦٥ - حسن: رواه ابن ماجة (٢٤٠) و حسنه الألباني.

وَالْأَرْضِينَ ، حَتَّى النَّلَلَةَ فِي بُحْرِهَا ، وَحَتَّى الحُوتَ ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَبْرَ». ٤٦٦

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَّلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالٍج يَدْعُو لَهُ » . ٤٧٠

# ما جاء بسؤال الله تعالى العلم النافع :

قوله تعالى لنبيه ﷺ: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: ١١٤]

وَعَنْ مَكْحُولُ، أَنَّهُ دُخَلَ عَلَى أَلَّسَ بْنِ مَالِكُ ﷺ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَّا عَلَمْتَنِي، وَعَلِمْنِي مَا يَنْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعْنِي بِهِ ». ١٦٨

وعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :«سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمِ لًا يَنْفَعُ ».<sup>٤٦٩</sup>

ُ وَلَفَظُهُ عَند ابنَ حَبانَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا ينفع».

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٤</sup> - صحيح : رواه الترمذي (٢٦٨٥)، والدارمي (٢٨٩) ، والطبراني في " المعجم الكبير" (٧٩١٢) ، و" مشكاة المصابيح" (٢١٣)، وصححه الألباني في "صَحِيح الْجَامع" (١٨٣٨)، و (٤٢١٣) و "صَحيح التَّرْغيب وَالتَّرْهيب" (٨١)

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۷</sup> - مسلم ۱۶ - (۱۲۳۱)، وأحمد (۸۸٤٤)، وأبو داود (۲۸۸۰)، والترمذي (۱۳۷۲)، والترمذي (۱۳۷۲)، وابن حزيمة (۲۲۹٤).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٨</sup> -رواه النسائي في" السنن الكبرى" (٧٨١٩)، والحاكم في " المستدرك" (١٨٧٩)، والطبراني في "الدعاء" (٢٤١)، وانظر " الصحيحة" (٣١٥١).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٩</sup>-حسن: رواه ابن ماجة (٣٨٤٣)، وابن حبان (٨٢) وحسنه الألباني وشعيب الأربؤوط.

ولقوله ﴿ : «...، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَغْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةً لَا يُسْتَجَابُ لَمَا». ٢٠٠ وَعَنْ مَوْلًى لِأَمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَّةً رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ وَعَنْ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَّةً رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أُسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا ». ٤٧١،

### باب: سؤال الله تعالى الجنة والاستعاذة من عذاب النار والقبر :

لقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٥)} [آل عمران: ١٨]

وقوله تعالى: {إِنَّ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَّ وَقُولُه تعالَى الْأَلْبِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذَّكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَّفَكُّرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَّفَكُّرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَّقَكُم وَيَّ اللَّهَ عَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّنَا مَعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَا مَنَّا مَنْ تُدْخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالَمِينَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالَمِينَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالَمِينَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالَمِينَ مَنْ أَنْصَارِ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّنَا سَعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيًا يَنْا مَا مَنْ اللَّهِ الْمِيانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَالَّمَنَّا وَتَنَا مَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرْ عَنَّا سَيِئَاتِنَا وَتَوَقَنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٣) وَبَنَا وَاتِنَا مَا وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمِعَادَ (١٩٤) } [آل وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤) } [آل عَمْران: ١٩٤٠ م ١٩٤].

<sup>· &</sup>lt;sup>٤٧٠</sup> مسلم (۲۷۲۲)، وأحمد (۱۹۳۰۸)، والنسائي (۲۵۲۸).

<sup>&</sup>lt;sup>۷۱۱</sup> - رواه أحمد (۲۲۰۲۱، ۲۲۲۰۲، ۲۲۲۰۰) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، وابن ماجة (۹۲۰) وصححه الألباني.

وقال تعالى: {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجِنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِينَ (11)} [التحريم: 11]

وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجِنَّةِ أَصْحَابُ الْجِنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠){[الحشر: ٢٠].

الْفَائِزُونَ (٢٠)}[الحشر: ٢٠]. وقال تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجِنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ (١٠٨)} [هود: ١٠٨].

وقوله تعالى: {وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجِنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ (٤٠)} [غافر: ٤٠].

ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة في قوله، وفعله، وإقراره، فَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلِ: " مَا تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ؟، قَالَ: أَنَّشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجُنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذ. فَقَالَ: « حَوْلَهَا نُدَنْدُنُ ». ٢٠٤

وعَنْ أَنَسٍ بَنِ مَالِكِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : « مَنْ سَأَلَ الله الْجُنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، قَالَتْ الْجُنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجُنَّةَ، وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجْرُهُ مِنْ النَّارِ». ٤٧٣

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷۱</sup>- صحيح: رواه أحمد في "المسند" (۱۵۸۹۸) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو داود (۷۹۲)، وابن ماجه (۹۱۰) و (۳۸٤۷)، وابن خزيمة (۷۲۰)، وابن حبان (۸۶۸) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٧٣</sup> - صحيح: رواه أحمد في" المسند" (١٣١٧٣)، والترمذي (٢٥٧٢)، والنسائي (٥٥٢١)، وابن حبان (٥٥٢١)، وابن حبان حبان (١٠٣٤) وصححه الألباني.

### سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار في مجالس الذكر :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ عَنِ النّبِي ﴾ قَالَ: ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مَلَاثُكَةً سَيّارَةً، فُضُلًا يَتَبَعُونَ مَجَالِسَ الذّكِرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلُسًا فِيهِ ذَكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَقَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ، حَتَّ يَمْلُئُوا مَا يَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا وَحَقَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ، حَتَّ يَمْلُئُوا مَا يَيْنَهُمْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، وَهُو أَعْلَمُ تَقَرُّوُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، وَهُو أَعْلَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُ فَي الْأَرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ وَيُسْأَلُونَكَ وَيُمَّلُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: فَكَيْفَ لُو وَيُكَبِرُونَكَ وَيُسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيُسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَعْدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيُسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيُسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيْكَ وَيُعْلَى وَلَوْ الْعَلَى وَلَوْلَا اللهُونَ وَمَسْتَعِيرُونَكَى وَلَالًا وَيَلْكَ وَيُسْأَلُونَكَ وَيُسْتَعِيرُونَكَ وَيُعْولَى اللَّهُ وَلَالًا عَلَى السَّعْفِي وَلَى السَاعِولَ وَلَالًا وَلَا يَارِي ؟ وَلَولَا اللَّهُ وَلَالًا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالًا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللْولَا لَالْكُونَ وَلَالًا وَلَالَالَالَالَالِكُونَ وَلَالَالَالِكُونَ وَلَالَالَالِكُونَ وَلَالَالِكُونَ وَلَالَالِكُونَ وَلَالَالْكُونَ وَلَالَالِكُونَ وَلَالَالَالَالِلَالِلَالِكُونَ وَلَالَالِهُ وَلَالَالِكُونَ وَلَالَالِكُونَ وَلَالَالِلْكُونَ وَلَالَوْلَالِكُونَا وَلَوْلَالِلْكُولُونَ وَلَالَالِلْكُونَا لَالْكُونَا لَالْكُولُولُونَ وَلَالَالَ

وأيضًا دعاء النبي ﷺ ، بقوله:" وَأَسْأَلُكَ الْجِنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، ... » عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، ... » الحديث. ٤٧٥

خ<sup>۷۱</sup> -- البخاري (۲٤۰۸)، و (مسلم (۲٦۸۹)، وأحمد في" المسند (۷٤۲۶)، والترمذي (۳٦۰۰).

<sup>&</sup>lt;sup>٤٧٥</sup>- صحيح: رواه أحمد في "المسند" (٢٥٠١٩) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وابن ماجة (٣٨٤٦) وصححه الألباني.

وعَنِ الْبَرَاءِ ﴿ ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﴾ أُحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينه، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ». ٢٧٦

وَعَنْ عَمْرَةً، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «عَائِذًا بِاللهِ» ثَم ذَكرت ركوبه ذات عَداة مركبًا، ثم خسفت الشمس وصلى بالناس صلاة الخسوف، وقد تجلت الشمس، ثم قال: « إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفْتَنَة الدَّجَالِ» قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَعْدَ ذَلِكَ، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ». ٧٧٤

ُ ولقوله ﷺ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، ...الحديث ٤٧٨

ولَقُوله ﷺ : « إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعُوتُ الله أَنْ يُسْمِعُكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: « تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، النَّارِ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، النَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ١٤٤٠

٤٧٦ - مسلم (٧٠٩)٠

٤٧٧ - مسلم (٩٠٣).

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷۱</sup> - البخاري (٦٣٧٥)، ومسلم (٥٨٩)، وأحمد في المسند" (٢٤٣٠١)، وأبو داود (٣٨٣٨) مختصرًا والترمذي (٣٤٩٥)، والنسائي (٥٤٦)، وابن ماجة (٣٨٣٨) عن عائشة رضى الله عنها.

٤٧٩ - مسلم (٢٨٦٧) عن أبي سعيد الخدري.

وعَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي اللَّهُمَّ أَمْتَعْنِي اللَّهِ اللَّهِ ﴾ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيةَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ وَجِي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهَ لَآجَالِ مَضْرُوبَة، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَة، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَة، أَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلَّةٍ، أَوْ يُؤخّرَ شَيْئًا عَنْ حِلَّةٍ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ». \* ^ كُانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ».

# دعاء أخر أهل الجنة دخولاً لربه أن ينجيه من النار ويدخله الجنة وإلحاحه في ذلك :

عَنِ أَبِي هُرِيْرَةَ هُ ، أَخْبَرهُما: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَة؟، قَالَ: «هَلْ مُّمَّرُونَ فِي القَمْرِ لِيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: « فَهَلْ مُّمَّرُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابُ»، قَالُوا: لاَ قَالَ: " فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ كَذَلِك، يُحْشُرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَة، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَبِعْ، فَنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ القَمَر، وَمَنْهُمْ مَنْ يَتَعِمُ اللّهُ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبَّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبَّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِهِمُ اللّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيْدُولُونَ أَوْلُ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأَمَّتِهِ، وَلا يَتَكَمَّ يُومَئَذ اللَّهُمَّ سَلَّ سَلَّ اللَّهُ اللهُ عَلَوادًا بَعَهُمْ فَلُولُ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُم شُوكُ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُم شُوكُ السَّعْدَانِ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: « فَإِنَّا مَمْ مُنْ يُخُودُ السَّعْدَانِ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: « فَإِنَّا مَمْ مَنْ يُخُودُ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمْهَا إِلّا اللّهُ، تَغْطُفُ النَّاسَ بِأَعْمَاهُمْ هُ فَنْهُمْ مَنْ يُوبُو بُعَمَلِهِ، وَمُنْهُمْ مَنْ يُخُودُ حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ اللهُ المُ الرَّالُ اللهُ اللهُ

٤٨٠- مسلم (٢٦٦٣)، وأحمد (٣٧٠٠).

رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللَّهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ الشَّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ الشَّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ الشَّجُودِ، السَّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ الشَّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحِيَّاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلُ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبِنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ عَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ، فِيُعْطِي اللَّهَ مَا يِشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجِنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الجِنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ ۖ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبَّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّ تِكَ، لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ، فَيُقُدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجُنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَة وَالشُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلْيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمَيْتَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَّنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيَّتُهُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذًا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ " قَالَ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: « قَالَ اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ »، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُول

اللهِ ﷺ إِلَّا قَوْلُهُ: « لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». المُ

### باب الدعاء بالبركة:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ ، فَيُبرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَبِّكُهُمْ». ٤٨٢

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَهْمَا: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّيْيِرِ مِكَةً، قَالَتْ: فَقَرَجْتُ وَأَنَا مُتَمَّ، فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ «أَتَيْتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ وَأَيْتَتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ وَأَيْتُ بِقُرَةٍ فَمَضَعَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فَرَعُنُ بِقُرَةٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللّهِ ﴿ مُ مُ مَّ حَنَّكُهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ وَعَلَى الْمِعْمَ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودِ وُلِدَ فِي الإِسْلاَم، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لِأَنْهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اليَهُودَ قَدْ سَحَرَتُكُمْ فَلاَ يُولَدُ لَكُمْ. ١٨٤٠

وعَنْ أَنْسُ عَلَى أُمِّ سُلَمِ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ خَادِمُكَ أَنَسُ، ادْعُ اللهِ خَادِمُكَ أَنْسُ، ادْعُ اللهَ لَهُ، فَقَالَ: «اللهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ». ٤٨٤

وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ﴿ وَكَانَ قَدْ أَدْرِكَ النَّبِيِ ﴾ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرِكَ النَّبِي ﴾ ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمَّهُ زَيْنُ بِنْتُ حُمَيْدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ: ﴿ هُوَ صَغِيرٌ ﴾ ، فَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ ﴾ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ: ﴿ هُو صَغِيرٌ ﴾ ، فَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ ﴾ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، مَعْبَدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ،

<sup>&</sup>lt;sup>٨١ -</sup> البخاري (٨٠٦) ٧٤٣٧، ٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢)، وأحمد في " المسند" (٧٩٢٧).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸۲</sup> -البخاري (٦٣٥٥)، ومسلم ۲۷ - (۲۱٤۷) واللفظ له.، وأحمد في" المسند" (۲۵۷۷۱)، وأبو داود (۲۰۱۵)، وابن حبان (۱۳۷۲)

۴۸۳ - البخاري (۲۶۹۹)، ومسلم (۲۱٤٦)، وأحمد (۲۶۹۳۸).

٤٨٤ - البخاري (٣٣٤، ٣٣٤، ٣٧٨، ٦٣٨٠)، ومسلم (٢٤٨١، ٢٤٨١).

فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمْرَ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَيَقُولاَنِ لَهُ: «أَشْرِكُمَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ »، فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّكَا أَصَابَ الرَّاحِلَة كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى المَنْزِلِ. ^^ ؟

وقوله ﷺ لأَبِي محذَّورة بن معير بعد أن قضى التأذين كما أمره رسول الله ﴿ وَكَانَ يَجَدُ فِي نَفْسُهُ مَنْ كُره لُرسُول الله ﴿ ، فقال: فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فَضَّة ، ثُمَّ وَضَعَ ﷺ يَدَهُ عَلَى نَاصِية أَبِي مَخْذُورَةَ ﴿ ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجُهِهِ ، ثُمَّ بَيْنُ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ ، ثُمَّ بَلْغَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُرَّةَ أَبِي مَخْدُورَةَ ﴿ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « بَارَكَ اللهُ فِيكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ » عَدْدُورَة ﴿ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « قَالَ اللهِ عَلَى كَبِيهِ » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّة ، قَالَ ﷺ : « قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ » » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّة ، قَالَ ﷺ : « قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ » »

ه ۱۰ - البخاري (۲۵۰۱) واللفظ له، وأحمد في" المسند (۱۸۰٤٦)، وأبو داود (۲۹٤۲).

٤٨٦ - البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤).

وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ كَرَاهِيَةٍ فِي نَفْسِي، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً للنَّيِّ ﷺ ، ۲۸۷

وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ ، قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَيَقُلُونَ اللَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا... عَلَى اللَّهِ مَا بَقِينَا أَبَدَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرُ إِلَّا خَيْرُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرُ اللَّهُ الْمَاجِرَهُ ، . . فَبَارِكُ فِي الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ ». \* \* فَالْمُولُونَ اللَّهُ مَا لِمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُونُ اللللْمُ اللَّهُ اللل

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوْا أَوَّلَ النَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِ ﴾ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﴾ ، قَالَ: «اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُمْرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدينتنا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدّنا، اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينُك، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِينُك، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لَمَكَة، وَاتِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينُك، وَإِنَّهُ مَعَهُ»، قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدً لَهُ فَيُعْطِيه ذَلكَ الثَّمَرَ، أَهُمَا وَلَيدً لَهُ فَيُعْطِيه ذَلكَ الثَّمَرَ، أَهُمَا

دعاء عبد الرحمن بن عوف لأخيه سعد بن الربيع الأنصاري بالبركة:
عَنْ أَنَسٍ ﴿ ، قَالَ: قَدَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ اللَّهِ يَنَةَ فَآخَى النَّبِيُّ ﴾ ، يَّنَهُ وَبَيْنَ سَعْدُ ذَا غَنَى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَقَاسِمُكَ مَالِي نَصْفَيْنِ وَأُزُوِّجُكَ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، ...» الحديث ٤٩٠

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸۷</sup> - صحیح: رواه أحمد (۱۵۳۸۰)، وابن ماجة (۷۰۸)، وابن حبان (۱۶۸۰)، والدارقطنی (۹۰۱) وصححه الألبانی

٤٨٨ - البخاري (٤١٠٠، ٢٨٣٥).

<sup>&</sup>lt;sup>٤٨٩</sup>- مسلم (١٣٧٣)، والترمذي (٣٤٥٤)، وابن حبان (٣٢٨٤)

٤٩٠ - البخاري (٢٠٤٩)

# باب أدعية الزواج :

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ ﴿ ، فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النّكَاجِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: « عَلَمْنَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ فَعُودُ بِهِ مِنْ عَلَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللمُ الللللللمُ اللللهُ اللللهُ الللللمُ ا

# دعاؤه ﷺ لأصحابه بالبركة في النكاح وما يقوله المسلم في التهنئة بالزواج لعموم المسلمين :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتِ أَوْ تَسْعَ بَنَاتٍ، فَقَالَ بِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ بِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَزَوَّجْتَ يَا جَارِيَةً تُلاَعُبُهُا فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعُبُهُا وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُهُا وَتُضَاحِكُهُا وَتُشَاتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللّهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي عَبْدَ اللّهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ بَعْلُهِنَ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْنَ بَعْلُهِنَ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْنَ وَتُشَاتُ اللّهُ لَكَ» أَوْ قَالَ: «خَيْرًا». أَوْ قَالَ: «خَيْرًا». أَوْ قَالَ: «خَيْرًا». أَوْ قَالَ: «خَيْرًا».

<sup>&</sup>lt;sup>٤٩١</sup> -صحيح: رواه أبو داود (٢١١٨) واللفظ له، والنسائي (١٤٠٤)، وابن ماجة (١٨٩٢) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹۲</sup> -البخاري (۳٦٧)، ومسلم (۷۱۵).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَ ﴾ وَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفِ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ». ٤٩٣

وَعَنْ أَنَسَ هَا الطَّعَامِ دَاعيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْ كُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ فَيَأْكُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَلَاثَةُ رَهُط يَتَحَدَّثُونَ فِي اللّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ: «الرَّفُعُوا طَعَامَكُمْ» وَبَقِي ثَلاَئَةُ رَهُط يَتَحَدَّثُونَ فِي اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ لَكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَ اللّهِ اللّهُ لَكَ السّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللْمُ الللللللللّ

وعَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». (١٩٠٠)

# ما يقوله المسلم حين الدخول بزوجته :

عَنْ عَمْرِو بْنِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيّ ﴾ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُ كُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبْلَتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبْلَتَهَا عَلَيْهِ،

٤٩٣ -البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧).

٤٩٤ - البخاري (٤٧٩٣).

<sup>&</sup>lt;sup>٩٩٥</sup> - صحيح: رواه أحمد (٨٩٥٧)، وأبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجة (١٠٩٠)، والحاكم في " المستدرك" (٢٧٤٥)، والدارمي (٢٢٢٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلكَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ أَبُو سَعِيد، «ثُمُّ لِيَأْخُذْ بَنَاصِيَتُهَا، وَلْيَدْءُ بِالْبَرَكَة فَى الْمَرْأَةُ وَالْحَادم». <sup>٤٩٦</sup>

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ : ﴿ لُوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلُهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا اللَّهُ اللَّهُ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا اللَّهُ إِنْ يَعْلَىٰ اللَّهُ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا

### باب: أدعية المسافر وما يقوله من يودعه :

عن عَلِي ّ الْأَرْدِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمرَ - رضي الله عنهما - عَلَّهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا ﴿ وَأَتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: « إِسْمِ اللَّهِ »، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: « الْمُمْدُ لِلَّهِ »، ثُمَّ قَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ نُقَلِبُونَ} [الزخرف: ١٤]، ثُمَّ قَالَ: «الْمَمْدُ لِلَّهِ» - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمُّ قَالَ:

<sup>&</sup>lt;sup>٩٦٦ -</sup>حسن: رواه أبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجة (٢٢٥٢)، والحاكم في" المستدرك" (٢٧٥٧) وحسنه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹۷۷</sup> -البخاري (۲۳۸۸)، ومسلم (۱۶۳۶)،، وأحمد (۱۹۰۸)، وأبو داود (۲۱۲۱)، والترمذی(۱۰۹۲)، وابن ماجة (۱۹۱۹).

مسلم (۱۳۶۲)، وأحمد (۲۳۷۶)، وأبو داود (۲۹۹۹)، وابن حبان (۲۲۹۲)

«اللَّهُ أَكْبُ» - ثَلَاثَ مَنَّات -، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ». ثُمَّ ضَحكَ فقيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحَكْتَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ فَعَلَ كَا فَعَلْتُ». ثُمَّ ضَحَكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ الْمُورُ لِلْذُنُوبَ غَيْرِي». ١٩٩٤

وفي رُواية عند أُحَمد والترمذي وَابن خزيمة: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا، اللَّهُمَّ الْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ، وَمَنْ الْحُوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ، وَمِنْ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ».

وعَنْ عَطَّاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبًا، حَدَّثَهُ أَنَّ صُمِيْبًا ﴿ مَا حَبَنَ مَا النَّبِيِّ ﴾ مَا النَّبِي ﴿ مَا النَّبِي ﴾ مَا حَبَنَ النَّبِي ﴾ مَا حَبَنَ النَّبِي ﴾ مَا حَبَنَ النَّبِي ﴾ مَا النَّبِي ﴾ مَا النَّبِي اللهُمُ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَانَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَانَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَانَ، وَرَبَّ الرَّيَاجِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ أَقْلَانَ، وَرَبَّ الرِّيَاجِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا

<sup>&</sup>lt;sup>۹۹؛</sup> - صحيح: رواه أبو داود (۲۲۰۲)، والترمذي (۳٤٤٦)، وابن حبان (۲۲۹۸) وصححه الألباني.

<sup>··· -</sup> مسلم (١٣٤٣)، وأحمد في" المسند" (٢٠٧٨١)، وابن ماجة (٣٨٨٨)، والترمذي (٣٤٣٩)، وابن خزيمة (٣٥٨٨).

<sup>&</sup>lt;sup>01</sup>- صحيح: رواه ابن حبان (٢٧٠٩)، والحاكم في" المستدرك" (٢٤٨٨) وصححه الألباني في" الكلم الطيب" (١٧٩).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: «سَمَعَ سَامِعٌ بِمَمْدِ اللهِ، وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ»٢٠٠

وعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ رضي الله عنها، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: " إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا، فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْهُ ». "٠٥

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخُطْمِيِّ ﴿ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: ﴿ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتُكُمْ ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ ﴾ \* • • • الْجَيْشَ قَالَ: ﴿ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتُكُمْ ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ ﴾ • • •

وعَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةِ لَهُ، فَقَالَ: تَعَالَ حَتَّى أُوَدِّعَكَ، كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ ﴿ وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةِ لَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: « أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ ». • • •

وعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي.، قَالَ: « زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقُوّى»، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: « وَغَفَرَ

۰۰۲ - مسلم (۲۷۱۸)، وأبو داود (۰۸۸)، وابن حبان (۲۷۰۱).

۰۳۰ -مسلم (۲۷۰۸)

<sup>°°° -</sup> صحيح: رواه أبو داود (٢٦٠٢) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٤٦٥٧).

<sup>°°° -</sup> صحيح: رَواه أَحمد (٤٩٥٧) وقال شعيب الأَرنؤوط: حديث صحيح، وأبو داود (٢٦٠٠)، والترمذي (٣٤٤٢)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٩٥٧).

<sup>°&</sup>lt;sup>۰۱</sup> - حسن: رواه أحمد (۸۳۸۵)، والترمذي (۳٤٤٥)، وابن ماجة (۲۷۷) وحسنه الألباني.

ذَنْبُكَ»، قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: « وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ». ٧٠٥

باب : الدعاء على الكفار المعتدين عند لقائهم وغيره والنجاة من بطش الظالمين:

قال تعالى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُومِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨)} [يونس: ٨٨].

وَقُوله تعالَى عن نوح: {وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلُوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٢٨)} [نوح: ٢٦-٢٦].

: {قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠)} [البقرة: ٢٥٠].

: {رَبُّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦)} [الأعراف: ١٢٦].

: " رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٤٧)} [آل عمران: ١٤٧].

:َ ۚ {رَبَّنَا ۚ لَا تَجْعَلْنَا ۚ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٥)} [الممتحنة: ٥].

<sup>°°</sup>۰۰ -حسن : رواه الترمذي (٣٤٤٤)، وابن خزيمة (٢٥٣٢)، والحاكم في" المستدرك" (٢٤٧٧) وحسنه الألباني في" صحيح الجامع" (٣٥٧٩)، و" الكلم الطيب (١٧٠).

: {فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِثْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٨٦)} [يونس: ٨٦]

ومن سنة النبي ﷺ وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم : أَن يقول: «اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكِذَّبُونَ رُسُلَكَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ، وَأَنْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهَ الْحَقِّ». ١٠٠٠

: « اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، ...» .

° ٠٠ الحديث بان يقول الكافرين بدلاً من مضر.

: «اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا ».١٠٠

: « اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، ...»

: « اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، وَبِكَ أَقَاتِلُ». ١٢٠

: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ».١٣٠٥

<sup>°·^ -</sup> رواه ابن خزيمة (١١٠٠)، وابن حبان (٢٥٤٣)وصحح إسناده الألباني .

۰۰۹ -البخاري (٦٩٤٠)، ومسلم (٦٧٥).

٥١٠ -البخاري (٣٩٨٩) " قصة مقتل القراء" وهذا لفظ خبيب في دعاءه عليهم بعد أن توضأ وصلى.

<sup>-</sup> حسن: رواه الترمذي (٣٥٠٢) وحسنه الألباني.

٥١٢ - صحيح: رواه أحمد (١٢٩٠٩)، وأبو داود (٢٦٣٢)، والترمذي (٣٥٨٤)، وابن حبان (٤٧٦١) عن أنس، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>°</sup>۱۳ - صحیح: رواه أحمد (۱۹۷۲۰)، وأبو داود (۱۵۳۷)، وابن حبان (٤٧٦٥)، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْس، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط، وأحمد (١٩٧١٩) عن أبي موسى، وحسنه شعيب الأرنؤوط.

أَن يقول: « اللَّهُمَّ اكْفنيهمْ بَمَا شَئْتَ ». ١٤٠

: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكَاّبِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَّحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». ١٥

وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ ﷺ إِلَى كِسْرَى يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ: فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كَتَابَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقُرِئَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَهُ فَمَزَّقَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ مَرِّقْ مُلْكُهُ ﴾. ١٦٠

: « رب أُعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ »، ١٧٠٠

: « رب أُعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهَاً» ١٨ «

: « رب أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ، أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيته ». ١٩٠٥

وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رضى الله عنه، قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى أَحَدَكُمْ إِمَامً يَخَافُ تَغَطْرُسَهُ أَوْ ظُلْمَهُ، ۚ فَلْيَقُلِ: « اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ، أَنْ يْفُرُطُ عَلَيَّ أَحْدُ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَى، عَنَّ جَارُكَ، ً وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا ۗ إِلَهَ إِلَّا

٥١٤ - مسلم (٢٦٧٥)، وأحمد (٩٧٤٩)، والترمذي (٢٣٨٨)، وابن حبان (٨١٢)قصة أصحاب الأخدود .

٥١٥- البخاري (٣٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢)، وأبو داود (٢٦٣١).

٥١٦ - أخرجه ابن سعد (١/ ٢٥٨ - ٢٦٠) ،وصححه الألباني في " الصَّحيحَة" (١٤٢٩).

<sup>°</sup>۱۷ - مسلم ۲۱ - (۲۷۱۳)، وأحمد (۹۲٤۷)، وابن حبان (۹۲۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٥١٨ - رواه مسلم (٦٢ - (٢٧١٣)، وابن ماجة (٣٨٧٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>°</sup>۱۹ - رواه أحمد (۸۹۲۰)، و أبو داود (۸۰۰۱)، والترمذي (۳٤۰٠) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ °۲۰ - صحيح موقوف : رواه البخاري في" الأدب المفرد" (۷۰۷) وصححه الألباني في" صحيح الأدب المفرد" (٥٤٨)

وعَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: حَدَّنَيِي سَعِيدُ بْنُ جُبِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: إِذَا أَتَّيْتَ سُلْطَانًا مَبِيبًا، تَخَافُ أَنْ يَسْطُو بِكَ. فَقُلِ: « الله أَكْبُر. الله أَعَنُ مِنْ خَلْقه جَمِيعًا، الله أَعَنُ مِنَا أَخَافُ وَأَحْدَرُ، أعوذ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو، الْمُمسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ بَلْ إِلهَ إِلاَّ هُو، الْمُمسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ الْجِنِ وَالْإِنْسِ. اللَّهُمَّ كُنْ مِنْ مَرِّهُمْ ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَعَنَّ جَارُكَ، وَتَبَارِكَ اسْمُكَ، وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ » . ثلاث مرات. ٢١٥

### جواز الدعاء بالهداية للكافرين غير المعتدين " مقام الدعوة ":

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَدِمَ الطَّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبْتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ ﷺ : « اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا ، وَائْتِ بِهِمْ ». ٢٢٥

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَشْرِكَةً ، فَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِي مُشْرِكَةً ، فَلَدَعُوثُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﴾ مَا أَكْرُهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ وَأَنَا أَبْحِي ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيّ ، فَلَدَعُوثُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرُهُ ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرِيْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : « اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ » فَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعُوة نَعِلْ لَا اللهِ ﴾ : « اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ » فَوَرْجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعُوة نَعِيْ اللهِ ﴾ : « اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعُوة نَعَلْتُ عَنْ خَمُانِكَ يَا أَبَا هُرِيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَصْخَضَةَ الْمَاءِ ، قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَسَمِعْتُ خَصْخَضَةَ الْمَاءِ ، قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَسَمِعْتُ خَصْخَضَةَ الْمَاءِ ، قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَسَمِعْتُ خَصْخَضَةَ الْمَاءِ ، قَالَتْ: يَا أَبَا هُو يَعَلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَقَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا فَا أَعْتَهُمْ وَالْبَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُو فَالَتْ: يَا أَبَا هُو يَعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُو الْمَاتِ وَعَهَا وَعَجَلَتْ عَنْ خَمَارِهَا، فَقَتَحَتِ الْبَابَ، مُ ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا فَي اللهُ عَلَى اللهُ الْمَاسُولُ وَالْمَالِهُ اللهُ الْمُؤْدِ الْمَالِي اللهُ الْمَاسُولُ اللهُ الْمَاسُولُ اللهُ الْمَاءِ وَعَلَى اللهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِمُ الْمُولِمُ اللهُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ المُؤْمُ اللهُ اللهُومُ اللهُ ا

<sup>°</sup>۲۱ - صحيح موقوف : رواه البخاري في" الأدب المفرد" (۷۰۸) وصححه الألباني في" صحيح الأدب المفرد" (۵۶۹).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup> - البخاري (٦٣٩٧)، ومسلم (٢٥٢٤) واللفظ له.

هُرِيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ وَمُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرِيْرَةَ، «فَحَمَدُ اللهُ وَأَنْى عَلَيْهِ، أَيْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرِيْرَةَ، «فَحَمَدُ اللهُ وَأَنْى عَلَيْهِ، وَقَالَ خَيْرًا»، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبِنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ اللهُ عَبَدِهُ اللهُ عَبَادِهُ اللهُ عَبَادِهُ اللهُ عَبَادِكَ اللَّهُ مَنِينَ، وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «اللَّهُمَّ حَبِّبُ عُبَيْدُكَ هَذَا وَأُمِّي إِلَى عَبَادِكَ اللَّهُ مَنِينَ، وَحَبِّبُ إِلَيْهِمِ اللَّهُ مِنْيَنَ» فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنَ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي. ٢٣٠ مُولُ اللهُ عَلَى عَبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمِ اللَّهُ مَنِينَ» فَمَا خُلقِ مُؤْمِنُ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي. ٢٣٥

<sup>°</sup>۲۳ - مسلم (۲٤۹۱)، وأحمد في "المسند" (۸۲۵۹).

# الفصل السادس: أدعية مأثورة يحتاجها المسلم في يومه وليلته

# ما يقوله المسلم إذا رأى ما يُحب أو ما يكره :

### ما يقوله من خاف على نفسه الرياء أو العجب:

عن مَعْقِل بْنَ يَسَارٍ ﴿ ، يَقُولُ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ ﴿ إِلَى النَّبِيِّ ﴾ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ: « يَا أَبًا بَكْرٍ، لَلشِّرْكُ فِيكُرْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ الله إِلَمَّا آخَرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ، أَلَا أَدْلُكُ عَلَى أَنْ وَسِلمِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ، أَلَا أَدْلُكُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟» قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَعْلَمُ ». ٢٥٠

صحيح الجامع" (٤٦٤٠).

<sup>°</sup>۲۶ -رواه ابن ماجة (۳۸۰۳) في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات، والطبراني في" الأوسط" (٦٩٩٩)، وابن السني في" عمل اليوم والليلة" (٣٧٨) وحسنه الألباني في "

<sup>°٬٬ -</sup>رواه البخاري في" الأدب المفرد" (٧١٦) وصححه الألباني في " صحيح الأدب المفرد (٤٥٥)، و" صحيح الجامع" (٣٧٣١)

وعَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةً قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا زُكِّيَ قَالَ: « اللَّهُمَّ لَا تُوَّاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مَّا يَظُنُّونَ ».٢٦°

# ما يقوله في الشيء يعجبه ويخاف عليه من العين :

قال تعالى: {وَلُوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ} [الكهف: ٣٩].

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « الْعَيْنُ حَقَّ، ونهى عن الوشم ، ٢٧٥

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ ، قَالَ: « الْعَيْنُ حَقَّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتُهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا». ٢٨ ولقوله ﴿ : «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَخِيهِ مَا يُحِبُّ فَلْيُبِرِّكُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ ». ٢٩ فَلْيُبِرِّكُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ ». ٢٩ فَلْيُبِرِكْ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ ». ٢٩

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٥</sup> -رواه البخاري في" الأدب المفرد" (٧٦١)، والبيهقي في " شعب الإيمان" (٤٥٣٤) من طريق آخر وزاد: "واجعلني خيراً مما يظنون"، وصححه الألباني في " صحيح الأدب المفرد " (٥٨٩).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷</sup> - البخاري (۷٤٠)، ومسلم ٤١ - (۲۱۸۷)، وأبو داود (۳۸۷۹).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸</sup> - مسلم ۶۲ - (۲۱۸۸)، والترمذي (۲۰۶۲)، وابن حبان (۲۱۰۷).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹</sup> - رواه الحاكم في" المستدرك" (۷۰۰۰) وصححه ووافقه الذهبي، وابن السني في" عمل اليوم والليلة" (۲۰۵)

وعَنْ أَبِي سَعِيدِ رضِي الله عنه، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانَ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا». ٣٠٠

قال الطحاوي: ففي هذه الآثار الاكتفاء بالمعوذتين وبالرقى، وفي ذلك ما قد دَلَّ على نسخ الغسل...

# إخبار المرء من يُحب وبما يدعو له :

عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كُرِبَ ﴿ ، وَقَدْ كَانَ أَدْرَكُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ، قالَ: «إِذَا أَحَبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَلْيُخْبِرُهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ». ٣١٠

عَنْ نَافِعِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمرَ رَضِي الله عنهما، يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا جَالِسً عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ وَلَى عَنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي عَنْدَ النَّبِيِّ ﴾ إِذْ أَتَاهُ رَجُلُّ فَسَلَّمَ عَلَيْه، ثُمَّ وَلَى عَنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا لِلّه، قَالَ: ﴿ فَأَعْلِم ذَاكَ ؟ ﴾، قُلْتُ: لَا، قَالَ: ﴿ فَأَعْلِم ذَاكَ اللّهِ إِنِّي لَأُحْلَتُ مِنْكَبِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، وَقُلْتُ: وَاللّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلّهِ، قُلْتُ: لَوْلَا النَّبِيُّ ﴾ قَالَ هُو: وَاللّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلّهِ، قُلْتُ: لَوْلَا النَّبِيُ ﴾ أَمْرِنِي أَنْ أَعْلَمُكَ لَمْ أَفْعَلْ. ٣٢٠

ُ وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﴿ ، قَالَ مَنَّ رَجُلِّ بِالنَّبِيِّ ﴾ وَعِنْدَهُ نَاسُ، فَقَالَ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ ﴾ وَعِنْدَهُ نَاسُ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدُهُ، إِنِّي لاَّحِبُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾ « فَقُمْ فَأَعْلِمُهُ »، فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمُهُ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَلْتَنِي لَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ « فَقُمْ فَأَعْلِمُهُ »، فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمُهُ، فَقَالَ: أَحْبَكُ الَّذِي أَحْبَلْتَنِي لَهُ ، ثُمَّ رَجَع

°<sup>۲۱</sup> - رواه أبو داود (۱۲۶)، والترمذي (۲۳۹۲)، وابن حبان (۵۷۰) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>°</sup>۲۰- رواه الترمذي (۲۰۵۸)، والنسائي (۴۹۱۵)، وابن ماجة (۳۵۱۱) وصححه الألباني في صحيح الجامع" (۴۹۰۲).

<sup>°</sup>۲۲ - حسن: رواه ابن حبان (٥٦٩) وقال الألباني: حسن صحيح، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكَ مَا احتسبت». ٣٣٠

### ما يقوله من رأى الهلال:

عن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ إِذَا رَأَى الهَلَالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهْلِهُ عَلَيْنَا بِالْمُنْ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُمَّ أَهْلِلهُ عَلَيْنَا بِالْمُنْ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُمُ \* ٥٣٠

(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ): وَهُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ » وَهُوَ يَكُونُ مِنَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، ثُمَّ هُوَ قَمَرٌ «قَالَ: اللَّهُمَّ أَهلَّهُ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ، أَمْرٌ مِنَ الْإِهْلَالِ.

قَالَ الطِّيِيُّ: يُرْوَى مُدْعَمًا وَمُفْكُوكًا، أَيْ: أَطْلِعُهُ « عَلَيْنَا » مُقْتَرِنًا « بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ » وَأَغْرَبَ ابْنُ الْمَلَكِ وَقَالَ: الْبَاءُ لِلسَّبَيِّةَ أَي: اجْعَلْهُ سَبَبَ أَمْننَا، وَفِيهِ أَنَّ مَدْخُولَ الْبَاءِ يَكُونُ سَبَبًا لَا مُسَبَّا، وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَانَيَا: الْإِهْلَالُ فِي الْأَصْلِ رَفْعُ الصَّوْتِ نُقلَ مِنْهُ إِلَى رُوْيَةِ الْهَلَالِ، لأَنَّ النَّاسَ يَرْفَعُونَ أَصُواتَهُمْ إِذَا رَأُوهُ بِالْإِخْبَارِ عَنْهُ، وَلِذَلكَ سُمِّيَ الْهَلالُ هِلَالًا ، نُقِلَ مِنْهُ إِلَى طُلُوعِه، لأَنَّهُ سَبَبُ لرُوْيَة وَمِنْهُ إِلَى إِطْلَاعِه، وَفِي الْحَديثِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَالْإِيمَانِ أَيْ: بَاطِنَا «وَالسَّلامَةِ وَالسَّلامَةِ عَلَيْنَا وَأَرِنَا إِيّاهُ مُقْتَرِنًا بِالْأَمْنِ وَالسَّلامَةِ، عَلَى طَلَبِ دَفْعِ كُلِّ وَالسَّلامَةِ، عَلَى طَلَبِ دَفْعِ كُلِّ

<sup>°</sup>۲۲ حسن: رواه البيهقي في" شعب الإيمان" (٨٥٩٦)، والضياء في " الأحاديث المختارة" (١٥٤٧)، و"مشكاة المصابيح" (٥٠١٧)، و" السلسلة الصحيحة (٣٢٥٣).

<sup>°°° -</sup> رواه أحمد (۱۳۹۷)، والترمذي (۳۷۵۳)، والدارمي (۱۲۸۸)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة (۲۶۱)، وله شاهد يصح به من حديث ابن عمر عند ابن حبان (۸۸۸)، والدارمي (۱۲۸۷)، وانظر " السلسلة الصحيحة" (۱۸۱۲)، و"صحيح الجامع" (۲۷۲۲).

مَضَرَّة، وَبِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ عَلَى جَلْبِ كُلِّ مَنْفَعَة، عَلَى أَبْلَغِ وَجْهِ وَأَوْجَزِ عِبَارَةً « رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ » خِطَابُ لِلْهِلَالِ عَلَى طَرِيقِ الالْتِفَات، وَفِيه تَنْزِيهُ لِلْهَالِقِ عَنْ مُشَارِكِ فِي تَدْبِيرِ خَلْقِهِ، وَرَدَّ عَلَى مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الشَّمْسِ لِخَالَقِ عَنْ مُشَارِكِ فِي تَدْبِيرِ خَلْقِهِ، وَرَدَّ عَلَى مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَتَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَحَبُّ عِنْدَ ظُهُورِ الْآيَاتِ، وَتَقَلَّبِ الْهَالَاتِ، وَتَقَلَّبِ الْهَالَاتِ، وَتَقَلَّبِ الْهَالَاتِ، وَتَقَلَّبِ اللَّالَةِ مَنْ عَبْدَ ظُهُورِ الْآيَاتِ، وَتَقَلَّبِ الْهَالَاتِ، وَتَقَلَّبِ الْهَالَاتِ ، وَتَقَلَّبِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللْلَالَةُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

# ما يقوله المسلم إذا عطس وبما يدعو له من يسمعه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ، قَالَ: ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ: ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ: ﴿ الْجَمْدُ لِلَّهِ ﴾ ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ:

« يَرْحَمُكَ اللَّهُ »، فَإِذَا قَالَ لَهُ: « يَرْحَمُكَ اللَّهُ »، فَلْيَقُلْ: « يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَفُلْيقُلْ: « يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَفُلْيقُلْ: « يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلَحُ بَالْكُمْ »٣٦٠٠

وَفِي لفظ أَبِي داود: « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الْمُمْدُ بِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَال، ...».

وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِي ۚ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، قَالَ وَتُرَكَ الْآخَرَ، قَالَ: هَلِمَا فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، قَالَ أَحْدَدُ أَوْ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، وَتَرَكْتَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّ هَذَا لَا اللَّهُ وَإِنَّ هَذَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وعَنْ أَبِي بُرْدَةً ﴿ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى ﴿ وَهُوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشُمِّتْنِي، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي

<sup>°°°--&</sup>quot; مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للعلامة الملا على القاري (٢١٩/٩).

<sup>°&</sup>lt;sup>۲۱</sup> - البخاري (٦٢٢٤) وفي "الأدب المفرد" (٩٢١، ٩٢٧)،، وأحمد في" المسند" (٨٦٣١)، وأبو داود (٥٠٣٣).

<sup>°</sup>۳۷ - البخاري (۲۲۲۱، ۲۲۲۵)، ومسلم (۲۹۹۱)،، وأحمد (۱۲۱۲۷)، وأبو داود (۰۳۹)، والترمذي (۲۷۲۲)، وابن ماجة (۳۷۱۳).

#### دعاء لبس الثوب ودعاء من استجد له:

عَنْ أُمِّ خَالِد بِنْتِ خَالِد بْنِ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِي كَسُوةٍ فِيهَا خَمِيصَةً صَغِيرَةً فَقَالَ: « مَنْ تَرَوْنَ أَحَقُّ بَهَذِهِ» فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: « الْتُونِي بِأُمِّ خَالِد» فَأُتِي بِهَا، فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهَا، ثُمُّ قَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلَقِي» وَقَالَ: « أَبْلِي وَأَخْلَقِي» مَرَّتَيْن، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْجَمِيصَةِ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَيَقُولُ « سَنَاهْ سَنَاهُ يَا أُمَّ خَالِد». ٣٩ وَسَنَاهُ فِي كَلَام الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ

ُ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضَي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ: ﴿ وَقُرْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدًا ﴾ . قَالَ: لَا ، بَلْ غَسِيلٌ . قَالَ: ﴿ الْبَسْ جَدِيدًا ، وَعِشْ جَمِيدًا ، وَمُتْ شَهِيدًا ﴾ . \* \* ٥ الْبَسْ جَدِيدًا ، وَعِشْ جَمِيدًا ، وَمُتْ شَهِيدًا ﴾ . \* ٥ الْبَسْ جَدِيدًا ، وَعِشْ جَمِيدًا ، وَمُتْ شَهِيدًا ﴾ . • ٥ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وفي رُواية أَحْمَد وزاْد: " أَظُنُّهُ قَالَ: - «وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنيَّا وَالْآخِرَةِ ».

وَفِيَ رَوَايَةَ ابن حَبَانَ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَزَادَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ: « وَيُعْطِيكَ اللَّهُ قُرَّةَ الْعَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ».

٣٨٥ - مسلم ٥٤- (٢٩٩٢)، وأحمد في " المسند (١٩٦٩).

<sup>&</sup>lt;sup>٥٣٥</sup> - رواه والبخاري (٣٨٧٤، ٣٨٧٤، ٥٨٤٥) أحمد في" المسند" (٢٧٠٥٧)، وأبو داود (٤٠٢٤).

<sup>°°° -</sup> رواه أحمد (٥٦٢٠)، وابن ماجة (٣٥٥٨)، وابن حبان (٦٨٩٧، ٦٨٥٨) [قال الألباني]: صحيح.

وعَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِذَا اسْتَجَدَّ ثُوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِه، عَامَةً، أَوْ قَيْصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسَالُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنعَ لَهُ » ا \* وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا، قَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي كَسَانِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلَا قُولًا مُنْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ٢٤٠٥ وَلَا قُولًا مُنْ عَنْمُ مَنْ ذَنْبِهِ » ٢٤٠٥

### من أدعية النوم والاستيقاظ:

وفي رواية للترمذي، وزاد في آخره: « فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيُقُلْ: الحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ».

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عنهما، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا، إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَقّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمُحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَلْتَهَا

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹</sup>° - صحيح: رواه أحمد (۱۱۲٤۸)، وأبو داود (۲۰٤۰)، والترمذي (۱۷٦۷)، وابن حبان (۲۰۰) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>°°°</sup> - رواه أحمد (°°°°°) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، أبو داود (°°°°) [قال الألباني]: حسن دون زيادة وما تأخر، والترمذي (°°°°)، وأبو يعلى في "مسنده" (°°°)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (°°°) و"الكلم الطيب" (°°°)، و"الإرواء" (°°°)،

<sup>&</sup>lt;sup>۳٤٥</sup> - البخاري (۲۳۲۰)، ومسلم (۲۷۱٤)، وأبو داود (۵۰۵۰)، والترمذي (۳٤٠١)، وابن ماجة (۳۸۷٤).

فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَّتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: أَسَعِعْتَ هَذَا مِّنْ عُمَرَ؟ فَقَالَ: مِنْ خَيْرِ مِنْ عُمَرَ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . ٤٤٠

وعَنِ الْبَرَاءِ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَهُ قَالَ: «اللهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا، وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ﴾ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَاليَّه النَّشُورُ». ٥٤٥

وعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ إِذَا نَامَ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأُمُوتُ» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ

وعَنِ الْبَرَاءِ ﷺ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». °°

وعَنْ حُدَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ: كَأَنَ ـ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدُهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ: « رَبِّ قِنِي عَذَابُكُ يَوْمَ تَبْعَثُ ـ أَوْ تَجْمَعُ ـ عَبَادَكَ

وعَنْ أَنَس ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا ،

º ٠٠٠ -مسلم (٢٧١٢)، وأحمد في" المسند (٥٠٠٢)، وابن حبان (٢٧١٢).

<sup>°</sup>٤° مسلم (۲۷۱۱)

۵۶۶ - البخاری (۷۳۹۶)، وأبو داود (۵۰۶۹)، والترمذي (۳٤۱۷).

<sup>°&</sup>lt;sup>4۷</sup> - رواه أحمد في " المسند" (١٨٦٩٦)، رواه البخاري في" الأدب المفرد (١٢١٥)، وأبو داود (٥٠٤٥) عن حفصة رضي الله عنها، والترمذي (٣٣٩٩)، وابن حبان

<sup>.(0077)</sup> 

٥٤٨ - رواه أحمد في " المسند" (٢٣٢٤٤) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والترمذي (٣٣٩٨) وقال: هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحُ.

فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ ... فَكُمْ مُؤْوِي ... فَكُمْ

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عنهما، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَاسْتَيْقَظُ فَتَسُوّكَ وَتَوَضَّأً وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ١٩٠] فَقَرأً هَوُلَاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَة، ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهما الْقِيامَ وَالنُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمُّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمُّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَنَّاتِ مَنْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ فِي اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْمِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصِرِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصِرِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصِرِي نُورًا، وَوْ يَقُولُ: "اللهُمَّ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَوْ يَقُولُ: "اللهُمَّ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَوْ يَقُولُ: "اللهُمَّ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَوْ يَقُولُ: إلَيْ الصَّلَاقِ بَوْرًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا،

9 - مسلم (۲۷۱٥)

<sup>°°° -</sup>البخاري (۱۱۲۰) واللفظ له، ومسلم ۱۹۹ - (۷۲۹)، وأحمد (۳۳۶۸)، وأبو داود (۷۲۱)، وابن ماجة (۱۳۵۵)، وابن حبان (۷۰۹۷). حبان (۲۰۹۷).

وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللهُمَّ أَعْطِني نُورًا». أَهُ

وسيأتي معنا من الأدعية عند النوم في " الفصل السادس " باب دعاء قضاء الدين.

# ما يدعو به العبد حين يُصبح ويُمسى :

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ اللهُ اللهُ

وعَنَ عَبْدِ اللهِ بَنَ عُمْرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَدَعُ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُسِي: « اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، وَاللهُمَّ اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَي، وَمِنْ خَلْفِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَي، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ شَمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَعْتِي». وَعَنْ شَمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَعْتِي». قَالَ: يعْنِي الْحَسْفَ ٣٥٠٥

<sup>°°</sup>۱ - البخارى (٦٣١٦)، ومسلم ١٩١ - (٧٦٣) واللفظ له

<sup>°°°-</sup> مسلم ۷۵ – (۲۷۲۳)، وأبو داود (۵۰۷۱)، والترمذي (۳۳۹۰)، وابن حبان (۹۶۳).

<sup>°°° -</sup> صحيح: رواه أحمد في" المسند" (٤٧٨٥) واللفظ له، وأبو داود (٤٠٧٤)، وابن ماجة (٣٨٧١) و "صحيح ابن حبان" (٩٦١) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وعَنْ أَبِي رَاشِد الحُبْرَانِيّ، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنَا مِمّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَعْنَ فَيَا فَإِذَا فَيهَا: إِنَّ أَبَا فَقَالَ: هَذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: « يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: « يَا أَبَا بَكْرِ قُلْ: اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوات وَالأَرْضِ، عَالَمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ لَلهُ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِ ». فَهُ وَعَنْ مَوْلًى لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ لَكُولُ اللهُ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِ ». فَهُ وَعَنْ مَوْلًى لاَ إِلهَ إِللهَ إِللهَ اللّهُ مَ سَلَمَةً وَضِي الله عنها، أَنَّ النَّيِيَ هُمْ ، كُلِّ يَقُولُ وَعَنْ مَوْلًى الشَّيْعَ فَي اللهُ عَنْهُ إِنِي أَسْلَمُهُ وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُعَلَى الشَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللله

# من أدعية الخروج من المنزل :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ ، قَالَ: ﴿ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ، فَقَالَ بِسْمِ اللّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئَذَ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرُ: كَيْفُ لَكَ بِرَجُلِ قَدْ هُدِيَ وَكُفِي وَوُقِيَ؟ ». ٥٥٠

<sup>&</sup>lt;sup>°°</sup> - رواه أحمد في" المسند" (٦٨٥١) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وأبو داود (٩٦٢)، والترمذي (٣٥٢٩)، وابن حبان (٩٦٢) وصححه الألباني.

<sup>°°° -</sup> رواه أحمد (۲۲۲۰۲، ۲۲۷۰۱، ۲۲۷۰۱) وضعفه شعیب الأرنؤوط، وابن ماجة (۹۲۵) وصححه الألبانی .

<sup>&</sup>lt;sup>٥٠٥</sup> - رواه أبو داود (٥٠٩٥) واللفظ له، والترمذي (٣٤٢٦)، وابن حبان (٨٢٢) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٩٩).

وعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﴿ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفُهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أُزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُجْهَلَ عَلَيَّ». ٧٥٥

### أدعية التوجه للمسجد ودخوله والخروج منه :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعَنْ أَبِي حُمَيْد، أَو عَنْ أَبِي أُسَيْد ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمُ الْمُسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: ﴿ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَج، فَلْيَقُلْ: ﴿ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَج، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ﴾ ٥٩٠٥

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الكُبْرَى، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدُ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتُكَ»، وَإِذَا خَرَجً صَلَّى عَلَى مُحَمَّد وَسَلَّمَ، وَقَالَ: « رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ وَصُلَّى، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ مَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: « رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضْلَكَ». ٥٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>°°</sup>- رواه أحمد (۲۲۷۰٤) وضعفه شعيب الأرنؤوط، وأبو داود (°۰۹۵) وصحه شعيب الأرنؤوط، والترمذي (۳۲۲۷)، والنسائي (°۲۸۵)، وابن ماجة (۳۸۸٤) وصححه الألباني.

۰ - مسلم (۷۶۳)،

۰(۷۱۳) مسلم

٥٦٠ - صحيح: رواه الترمذي (٣١٤)، وابن ماجة (٧٧١) وصححه الألباني.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمُسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ: ﴿ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ٢١٠ وفَلْيُسَلِّمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ كَانَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ قَالَ: ﴿ أَعُوذُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، وَلِوجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ »، قَالَ: فَإِذَا قَالَ: ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: خُفِظَ مِنِي سَائِرَ الْيُومِ». ٢٥٥ الشَّيْطَانُ: خُفِظَ مِنِي سَائِرَ الْيُومِ». ٢٥٥

## الدعاء على من باع أو اشترى أو أنشد ضالة فى المسجد :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، قَالَ: « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يَبَيعُ أَوْ يَبَاعُ فِي الْمَسْجِد، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحُ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ». ٢٣٠ ﴿

وَعَنه رضي الله عنه، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ سَمَعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ». 34°

وفي رواية للترمذي والدارمي: « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: « لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ »، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: « لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ».

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱</sup> صحيح: رواه ابن ماجة (۷۷۳)، وابن حبان (۲۰۶۷)، وابن خزيمة (۲۰۶)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (۱۲).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٢° -</sup> صحيح: رواه أبو داود (٤٦٦)، و" مشكاة المصابيح" (٧٤٩) وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٤٧١٥).

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٣</sup> - صحيح: رواه الترمذي (١٣٢١)، وابن حبان (١٦٥٠)، وابن خزيمة (١٣٠٥) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۵</sup> - مسلم ۷۹ - (۲۸۸) ، وأحمد في" المسند" (۸۵۸۸)، والترمذي (۱۳۲۱) ، وأبو داود (٤٧٣) ، وابن ماجة (۷٦۷)، والدارمي (۱٤٤۱).

الدعاء بعد الفراغ من الطعام:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ لَيْرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكُلَةُ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». ٥٥٠ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ : أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائَدَتَهُ قَالَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُودَعْ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ، رَبَّنَا» ٢٦٥ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُودَعْ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ، رَبَّنَا» ٢٦٥

ُ وفي رُواية: «الحَّمُٰدُ لِلَّهِ الَّذِي ُ تَكْفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلاَ مَكْفُورٍ» وَقَالَ مَرَّةً: « الحَّمُدُ لِلَّهِ رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلاَ مُودَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنَى، ۚ رَبَّنَا». ٧٠°

وَعَنْ عَبْدَ اللّهِ بِنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ حَدَّتُهُ رَجُلُ خَدَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامُهُ يَقُولُ: " بِسْمِ اللّهِ »، وَإِذَا فَرَغَ مَنْ طَعَامِهِ قَالَ: « اللهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَعْنَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ ، وَأَقْنَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ ، وَأَقْنَيْتَ، وَقَالَ: « اللهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَخْنَيْتَ ، فَلَكَ الْجُدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ ». ٥٩٠

وعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذَ بْنِ أَنَسِ الْجُهُنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: « مَنْ أَكِلَ طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: الْخَمْدُ لِلَهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». ٥٦٩

<sup>°</sup>۲° - مسلم (۲۷۳٤)، وأحمد في " المسند" (۱۲۱٦۸)، والترمذي (۱۸۱٦).

٥٦٦ - البخاري (٨٥٤٥)، وأبو داود (٩٨٤٩)، والترمذي (٣٤٥٦)، وابن ماجة (٣٢٨٤).

٩٦٥ -البخاري (٥٤٥٩).

٥٦٨ - صحيح: رواه أحمد في" المسند" (١٦٥٩٥) وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٤٧٦٨)، و" السلسلة الصحيحة" (٤٧٦٨).

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٥</sup> - رواه أحمد (١٥٦٣٢) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، أبو داود (٤٠٢٣) [قال الألباني]: حسن دون زيادة وما تأخر، والترمذي (٣٤٥٨)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٤٩٨)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٦٠٨٦) و"الكلم الطيب" (١٨٧)، والإرواء " (١٩٨٩).

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، قَالَ: «الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مُخْرَجًا ». · ٧٥

الدعاء لمن أطعم الطعام: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ﴿ ، قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بَثْرِ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقَى النَّوَى بَيْن إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ - ثُمَّ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمينهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ، ادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتُهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ». <sup>۷۱</sup>

وعن المقداد ﴿ فِي الحديث الطويل: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ، فَقَالَ: «اللهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي". ٧٢°

وعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ: « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرْحْمَةُ اللهِ »، فَقَالَ سَعْدً: « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ»، وَلَمْ يُسْمَعِ النَّبِيِّ عَنَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُسْمِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِتَّبَعَهُ سَعْدً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُقِي، مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا هِيَ بِأَذُنِي، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثَرَ مِنْ سَلَامِكَ، وَمِنَ الْبَرَكَة، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ، فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا، فَأَكُلَ نَبِيَّ اللهِ

<sup>· ° ·</sup> وواه أبو داود (۳۸۰۱)، وابن حبان (۲۲۰ه)، و"مشكاة المصابيح" (۲۰۷) وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٤٦٨١).

<sup>°°</sup>۱۰ - مسلم (۲۰۶۲)، وأحمد (۱۷۶۸۳)، وأبو داود (۳۷۲۹)، والترمذي (۳۵۷۹). ٥٠٠٠ --مسلم (٢٠٥٥)، وأحمد في" المسند" (٢٣٨١٢)٠

﴾ ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: « أَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ». ٣٣°

## ما يقوله المسلم لمن أسدي له معروفًا :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلِيَّهُ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّى تَرُواْ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُوهُ». \*٥٠ تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُوهُ». \*٥٠ تَرُواْ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُوهُ». \*٥٠

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: « مَنْ صُنعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالً لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». ٥٧٥ فإن كان الذي أسدى له المعروف مسلمًا ، قال له : " جزاك الله خيرًا " وإن كان كافرًا ، قال له : شكرًا لك .

°۲۳ - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (۱۲٤٠٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين . ومن طريقه أخرجه أبو داود (۳۸۵٤) وصححه الألباني ، وهو في "مصنف

عبد الرزاق" (٧٩٠٧)، وأخرجه الضياء في "المختارة" (١٧٨٣) والطبراني في "الدعاء" (٩٢٤).

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷</sup>- صحيح: رواه أحمد في " المسند " (٥٣٦٥)، وأبو داود (١٦٧٢)، والنسائي (٢٥٦٧)، وابن حبان (٣٤٠٨) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>°°°-</sup> صحيح: رواه الترمذي (٢٠٣٥)، وابن حبان (٣٤١٣) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

## دعاء دخول الخلاء والخروج منه :

عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكُ ﴿ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ». ﴿ ﴿ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ: «عُفْرَانكَ ﴿ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ: «عُفْرَانكَ ﴾ ﴿ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ: «عُفْرَانكَ ﴾ ﴿ وَعَنْ عَائِشَةً ، قَالَ: «عُفْرَانكَ ﴾ ﴿ وَعَنْ عَائِشَةً ، قَالَ: «عُفْرَانكَ ﴾ ﴿ وَعَنْ عَائِشَةً ، قَالَ: «عُنْ النَّبِيُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللللللللّهُ ا

## ما يقال إذا عصفت الريح:

٥٧٦ -البخاري (٦٣٢٢)، ومسلم (٣٧٥).

۷۷° - رواه أحمد في " المسند" (۲۰۲۰)، أبو داود (۳۰)، والترمذي (۷)، وابن ماجة (۳۰)، والدارمي (۷۰۷)، وابن حبان (۱٤٤٤)، والنسائي في " السنن الكبرى" (۹۸۲٤)، وانظر" صحيح الجامع " (۷۰۷).

۸۷° -مسلم (۹۹۸)، والترمذي (۳٤٤٩).

#### ما يقال عند نزول الغيث:

عَنْ عَائَشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيّبًا نَافعًا». `^°

وفي رَواية أَبو داود: كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفْقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ، ثُمُّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا» فَإِنْ مُطِرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنْيئًا»

وُسيأتي معنا بيان الأدعية الخاصة بهذا الشأن في " الفصل السابع"

#### دعاء دخول المقاير:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلُتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلُتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلُتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقَيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ مَّ اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». ٨١ قَلْمُ لِلْحَقُونَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». ٨١ ق

<sup>°٬</sup>۹ -رواه أحمد في " المسند" (۷٤١٣)، والبخاري في "الأدب المفرد" " (۷۲۰)، وابن حبان (۷۳۲)، وابن ماجة (۳۷۲۷) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (۷۳۱۲)، و (۷۳۱۷) عن أبي بن كعب رضى الله عنه.

<sup>ُ ^^ -</sup>البُخاري (۱۰۳۲)، وأحمَّد في " المسند" (۲۵۵۷۰)، وأبو داود (۹۹۹)، والنسائي (۱۵۲۳) ، وابن حبان (۹۹۳، ۱۰۰۹)

۰ (۹۷٤) - مسلم ۱۰۲ - (۹۷٤)

وفي رواية عند مسلم، قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَمُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدَمِينَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدَمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَقْدَمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ». ٨٢ وَعَنْ سُلِيَّمَانَ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمُقَارِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ - فِي رَوايَة أَبِي بَكْرٍ -: «السَّلامُ عَلَى مُرْ أَهْلَ الدَّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللهِ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ». ٨٣٠

۰(۹۷٤) - مسلم ۱۰۳ - ۵۸۲

٥٨٣ - مسلم (٩٧٥)، وأُحمد في" المسند (٢٢٩٨٥)، وابن ماجة (٩٥٤)، والنسائي (٢٠٤٠)، وابن حبان (٣١٧٣).

# الفصل السابع: حاجة المسلم والأمة بأسرها إلى الدعاء والتضرع إلى الله في حال الكرب التي تصيبهم

أُولاً: حاجة المسلم إلى اللجأ إلى الله في حال الكرب والهموم التي تصيبه:
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ ، عَنِ النَّبِي ﴾ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: ٢٩]، قَالَ: « مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا، وَيُفَرِّجَ كُرْبًا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا، وَيَخْفِضَ آخَرِينَ» ٨٤°

#### دعاء المكروب:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ:

«لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». ٥٩٥

وفي رواية: «لَا إِلهَ إِلّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَظِيمُ، ٠٠٠» ٥٩٥

وفي رواية: «لاَ إِلهَ إِلّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ، ٠٠٠» ٥٨٥

وفي رواية للترمذي: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ، ٠٠٠٠» ٥٨٥

<sup>&</sup>lt;sup>۰۸۴</sup> -رواه ابن ماجة (۲۰۲)، وابن حبان (۹۸۹)، والبخاري تعليقًا تحت حديث (۴۸۷۷) ٥٥-تفسير سورة الرحمن (۱۲۰/۸) ط. دار التقوى.

٥٨٥- البخاري (٦٣٤٦)، ومسلم (٢٧٣٠)، وأحمد (٢٠١٢).

٥٨٦-رواه أحمد في " المسند" (٦٨ ٢٥).

٥٨٧-البخاري (٧٤٢٦)٠

<sup>&</sup>lt;sup>۸۸ه</sup>-رواه الترمذي (٣٤٣٥) وصححه الألباني.

وفي رواية: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، ...» ٩٨٥

وعَنْ أَنْسَ بْنِ مُالكِ ﴿ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: « يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بَرَحْمَتُكَ أَسْتَغِيثُ ». ٩٩٠

وَبِإِسْنَادُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَلِظُّوا بِيَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِحْرَامِ». ٩٢٠٠

وَكُلْ حَرْنُ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمَّ مَاضِ فِيَّ حُمْكَ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَيْتَ بِهِ مَاضِ فِيَّ حُمْكَ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَيْتَ بِهِ فَي نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمَتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كَأَبِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عَلْمِ الْغَرْتِ مَدْدِي، وَجِلاءَ حُرْنِي، وَنُورَ صَدْدِي، وَجِلاءَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُرْنَهُ، وَأَبْدَلُهُ مَكَانَهُ فَرَحًا»، قَالَ: فقيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَتَعَلَّمُهَا؟ ، فَقَالَ: « بَلَى، يَنْبَغِي لَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا ». "٥٥

<sup>&</sup>lt;sup>۸۹۹</sup> - رواه ابن ماجة (۳۸۸۳).

<sup>°°-</sup>رواه أحمد في " المسند" (٣٣٥٤) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٩٩١ - حسن: رواه الترمذي (٣٥٢٤) وحسنه الألباني .

٩٢٠ -- صحيح: رواه الترمذي (٣٥٢٤م) وصححه الألباني .

<sup>&</sup>lt;sup>٩٣°</sup>- سبق تحريجه ، وصححه الألباني في" السلسلة الصحيحة" (١٩٨، ١٩٩)، و" تخريج الكلم الطيب" (١٢٤).

وعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ ، قَالَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكَلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ، وَأَصْلُحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

وعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ ﴿ ، قَالَ: عَلَمْنِي رَسُولُ اللهِ ﴾ إِذَا نَزَلَ بِي كَرْبُ أَنْ أَقُولَ: «لَا إِلَهَ إِلاّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ، وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ». ٥٩٥

وعَنْ أَسَّمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَلَا أُعَلَّمُكِ كَلِمَاتَ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ - أَوْ فِي الْكَرْبِ -؟ أَلَّلَهُ أَلَّلَهُ رَبِّي ، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَنْئًا». ٥٩٠

ولقوله ﷺ لَفَاطِمَةَ رضي الله عنها: « مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ، وإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بَرِحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلَحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنِ ». ٥٩٧

<sup>&</sup>lt;sup>٩٩٥</sup>- حسن الإسناد : أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٧٠١)، وأبو داود (٠٩٠)، وابن السني في وابن حبان (٩٧٠)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٢، ٢٧٢، ٢٥١)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٦٥)

<sup>°°° -</sup>رواه أحمد (۷۰۱) وقال الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وابن حبان (۸٦٥)، والحاكم في" المستدرك" (۱۸۷۳) وقال الألباني: حسن صحيح، وانظر "الروض النضير" (۲۷۹).

<sup>&</sup>lt;sup>٩٦</sup>-حسن: رواه أحمد (٢٧٠٨٢)، وأبو داود (١٥٢٥)، وابن ماجة (٣٨٨٢) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>۹۷</sup>- حسن: رواه النسائي في "الكبرى" (۱۰۳۰)، والحاكم في" المستدرك" (۲۰۰۰) والخاكم في المستدرك" (۲۰۰۰) وانظر" صحيح الجامع" (۸۲۰)، و "الصحيحة" (۲۵۷)، و" صحيح الترغيب" (۲۵۷).

وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشُمَاتَة الأَعْدَاءِ». ٩٩٠

وفي رواية: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَة الأَعْدَاءِ». ٩٩٠

والمعوذتين كما جاء معنا في أكثر من موضع.

#### حمد العبد لله واسترجاعه حين المصيبة :

قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَئِكَ هُمُ أَكُمْ يَدُونَ (١٥٧) } [البقرة: ١٥٥-١٥٧).

يُقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: وَهَذِهِ الْكَلَمَةُ مِنْ أَبْلَغِ عِلَاجِ الْكُمَابِ، وَأَنْفَعِهِ لَهُ فِي عَاجِلَتِهِ، وَآجِلَتِهِ، فَإِنَّهَا نَتَضَمَّنُ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ إِذَا لَكُمَابِ، وَأَنْفَعِهِ لَهُ فِي عَاجِلَتِهِ وَآجِلَتِهِ، فَإِنَّهَا نَتَضَمَّنُ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ إِذَا لَكُمْ لَلْهُ عَلَى مُعْرَفِتِهِ.

<sup>&</sup>lt;sup>۹۸</sup>- البخاري (۱۳۴۷)، ومسلم ۵۳ - (۲۷۰۷)، وأحمد (۷۳۵۵)، والنسائي (۲۷۰۷)، وابن حبان (۱۰۱۲).

۹۹۰- البخاري (٦٦١٦).

٠(٩١٨) - مسلم

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَبْدَ وَأَهْلَهُ وَمَالَهُ مِلْكُ لِلَهِ عَنَّ وَجَلَّ حَقِيقَةً، وَقَدْ جَعَلَهُ عِنْدَ الْعَبْدِ عَارِيَةً، فَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ فَهُو كَالْمُعِيرِ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ عَمْوُونَ بِعَدَمَيْنِ: عَدَمٍ قَبْلَهُ وَعَدَم بَعْدَهُ، وَمِلْكُ الْعَبْدِ لَهُ مُتْعَةً مُعَارَةً فِي زَمَنٍ يَسُيرٍ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي أَوَّجَدَهُ عَنْ عَدَمِهِ، حَتَّى يَكُونَ مِلْكُهُ حَقِيقَةً، يَسُيرٍ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مَتَعَرِفُ فَيهِ بِالْأَمْرِ تَصَرُّفَ الْعَبْدِ لَهُ مِنَ الْآفَاتِ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَلاَ يُبْعِي عَلَيْهِ وُجُودَهُ، فَلَيْسَ الْدَي عَمْقَيْ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِالْأَمْرِ تَصَرُّفَ الْعَبْدِ لَهُ مَنَ التَّصَرُّفَ فَيهِ بِالْأَمْرِ تَصَرُّفَ الْعَبْدِ وَافَقَ أَمْرَ الْمَاكِمِ الْجَقِيقِيِّ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِالْأَمْرِ تَصَرُّفَ الْعَبْدِ وَافَقَ أَمْرَ مَالِكِهِ الْجَقِيقِيِّ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مَتَصَرِّفٌ فِيهِ بِالْأَمْرِ الْمَنْ فَيهِ إِلَّا مَا لَكِهِ إِلَّا مَا لَكُهِ الْجَقِيقِيِّ، وَلَيْقًا لَا يَبُوحُ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفَ فِيهِ إِلَا مَا لَكِهِ الْحَقِيقِيِّ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَهُ يَسُولُ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفُ وَلَهُ إِلَى مَا لَعَيْهِ إِلَا مَا لَكِهِ الْحَقِيقِيِّ وَالْحَلَى الْمَامُورِ الْمُنْ مَالِكِهِ الْحَقِيقِيِّ .

اللجأ إلى الله بالصلاة له سبحانه والصلاة على نبيه ﷺ من أسباب تفريج الهموم :

قال تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)}[ البقرة: ٤٥].

٦٠١ -" مدارج السالكين " لابن القيم

## ما يدعو به المسلم إذا أقدم على أمر أو استصعب عليه شيء :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَا اللّهِ عَنْهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ وَمَنَ القُرْآن، يَقُولُ: ﴿ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيقُلْ: اللّهُمَّ إِنِي أَمَّدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيقُلْ: اللّهُمَّ إِنِي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدُرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العظيم، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ الْعَيُوبِ، اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ الْعَيُوبِ، اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي أَنْ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي

٢٠٢ -رواه أحمد (٢٣٢٩٩)، وأبو داود (١٣١٩) وحسنه الألباني.

٦٠٣- حسن: رواه الترمذي (٢٤٥٧) ، والحاكم في " المستدرك (٣٥٧٨) وصححه ووافقه الذهبي، و" مشكاة المفاتيح" (٩٠٤)، و" صَحِيح الْجَامع" (٧٨٦٣)، و" الصَّحِيحَة" (٩٥٤)، و" صَحِيح النَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب" (١٦٧٠).

٢٠٠ - " أمالي بن سمعون" (١٦٢).

وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسَرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَّمْرَ شَرُّ لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ الأَّمْرَ شَرُّ لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْهُ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي " قَالَ: «وَيُسُمِّي حَاجَتُهُ». ٥٠٠٠

وعَٰنْ أَنَسِ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شَئْتَ». ٢٠٦

إن أبطأت صلة الأرحام وابتعدت ..... عنا فأقرب شيء رحمة الله لا يرتجى كشف ضراء ونازلة ..... في كل حادثة إلا من الله فتق بربك في كل الأمور ولا .... تجعل يقينك يومًا إلا بالله له علينا جزيل الشكر منتشرًا .... في كل حادثة فضل من الله كم من لطائف أولاها العباد وكم .... أشيا لا تنحصي فضلاً من الله فاضرع بقلب كئيب مخبت وجل .... مستعطف خائفا من خشية الله وقل إذا ضاقت الحالات مبتهلاً .... يارب يارب وأسال رحمة الله ما لي ملاذ ولا ذخر ألوذ به .... ولا عماد ولا ركن سوى الله رب تفرد في ملك له وعلا .... وفضله واسع والحمد لله أرجوه سبحانه أن لا يخيب لي .... ظنًا فحسبي ما أرجوه من الله.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۰</sup>- البخاري (۷۳۹۰)، والترمذي (٤٧٩)، وابن ماجة (١٣٨٣)، والنسائي (٣٢٥٣).

<sup>1&</sup>lt;sup>٠٦</sup> -صحيح: رواه ابن حبان في " صحيحه" (٩٧٤) وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٦٤٣) وصححه شعيب الأرنؤوط.

٦٠٧ -" موارد الظمأن لدروس الزمان" لفضيلة الشيخ /عبد العزيز بن محمد السلمان.

وعلى المسلم أن لا ينقطع عن الدعاء بعد أن يستجيب الله بتفريج كربه: لقوله تعالى: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مِنَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢)}[يونس: ١٢].

## باب: ما يقوله من عليه دَينٌ:

وعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَبَّابٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: « اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي، وَآمِنْ رَوْعَتِي ، وَاقْضِ عَنِّي دَيْنِي». ٢٠٩

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ﴾. ` ١١

<sup>۱۰۹</sup>-حسن: رواه الطبراني في " الكبير" (۳۷۱۰)، و"مشكاة المصابيح" (۱۲٦۲)، وحسنه الألباني في " صحيح الجامع" (۱۲٦۲)

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۸</sup>-البخاري (۲۳۲۹) واللفظ له، ومسلم (۲۷۰٦)، وأبو داود (۱۵۶۱)، والترمذي (۳٤۸٤)، والنسائي (۲۵۶۰)

<sup>&</sup>lt;sup>٦١٠</sup> - صحيح: رواه أحمد (٨٠٥٣)، وأبو داود (١٥٤٤) والبخاري في " الأدب المفرد " (٦٧٨)، والبيهقي في " سننه"، وابن حبان (١٠٣٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وفي رواية: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَنْ تَطْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ".١١١

الاستعادة من الدَّيْنِ قبل السلام من الصلاة ومن الفقر دبر الصلاة :

عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَّأْثُمَ وَالمَغْرَمِ»، فَقَالَ لَهُ قَالَ: « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ عَلَانً: « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ». ٦١٢

وعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ». ٦١٣

عند أحمد: «دبر كل صلاة».

والنسائي: «دبر الصلاة».

وعَنْ شَهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُونَا، إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ، أَنْ يَضْطَجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ: « اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعُرْشِ الْعَطْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفَرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذً بِنَاصِيتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلْيْسَ دُونَكَ شَيْءً، اقْضِ عَنَا الظَّاهِرُ فَلْيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلْيْسَ دُونَكَ شَيْءً، اقْضِ عَنَا

اات- صحيح: رواه أحمد في "المسند" (١٠٩٧٣)، وابن ماجه (٣٨٤٢) وابن حبان (١٠٠٣).

٦١٢- البخاري (٢٣٩٧)، ومسلم (٥٨٩).

الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، ٢١٤

وعَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: « بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى».

دعاء الملك لمن يتصدق أو يقرض ابتغاء وجه الله -تعالى- ودعاء الآخر على من يبخل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَ ﴾ ، قَالَ: ﴿ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ ، إِلَّا مَلْكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُما: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا» وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسِكًا تَلَفًا ». ٦١٦

باب: أدعية المريض:

أولاً: لكل داء دواء :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ اللَّهُ عَنْ أَبْوَلَ لَهُ اللَّهُ عَنْ أَبْوَلَ اللَّهُ عَنْ أَبْوَلَ لَهُ اللَّهُ عَنْ أَبْوَلُ لَهُ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

۱۱۶- مسلم (۲۷۱۳)، وأحمد (۸۹۲۰)، وأبو داود (۰۰۱)، والترمذي (۳٤۰۰)، وابن ماجة (۳۸۳۱)، وابن حبان (۵۳۷)

٦١٥- صحيح: رواه أَبُو داود (٠٥٤)، و"مشكاة المصابيح" (٢٤٠٩) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٢٤٩٩)

٦١٦- البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠).

٦١٧- البخاري (٦٧٨).

وعَنْ جَابِرٍ ﴾ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ ، أَنَّهُ قَالَ: « لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءُ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ». ١١٨

ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله- "وفي قوله : « لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً » تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية ، وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى التي هي حاملة لها، فقهرت المرض ودفعته.

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش علمه. <sup>۲۱۹</sup>

ثانيًا : دعاء المريض لنفسه وما يدعو له من يعوده :

التعوذ بالله من سيء الأسقام:

عَنْ أَنَسِ هُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ ، كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُّونِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ». ٦٢٠

٦١٨-مسلم (٢٢٠٤)، وأحمد (١٤٥٩٧)، وابن حبان (٦٠٦٣).

١٦- -" زَاد المعاد" لابن القيم (١٥/٤ - ١٦)٠

<sup>&</sup>lt;sup>٦٢٠</sup> - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١٣٠٠٤)، وأبو داود (١٥٥٤)، والنسائي (٥٤٩)، وابن حبان (١٠١٧، ١٠٢٣)، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

## التداوي بالرقية الشرعية من القرآن والسنة :

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ﴿ ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: "اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيه شُرْكً ». ٦٢١

## الرقية بالقرآن الكريم :

عَنْ أَبِي سَعِيدُ اللهِ عَنْ أَتِي سَعِيدُ الْخُدْرِي ﴿ اللهِ ال

ويقول الإمام ابن القيم – رحمه الله -:

فَقَدْ أَثَرَ (هَذَا) الدَّوَاءُ فِي هَذَا الدَّاءِ، وَأَزَالَهُ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ أَسْهَلُ دَوَاءٍ وَأَيْسَرُهُ، وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَبْدُ التَّدَاوِيَ بِالْفَاتِحَةِ، لَرَأَى لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا في الشّفَاءِ.

َ وَمَكَثْتُ بِمَكَّةَ مُدَّةً يَعْتَرِينِي أَدْوَاءً وَلَا أَجِدُ طَبِيبًا وَلَا دَوَاءً، فَكُنْتُ أَعَالِجُ نَفْسِي بِالْفَاتِحَةِ، فَأَرَى لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا، فَكُنْتُ أَصِفُ ذَلِكَ لَمِنْ يَشْتَكِي أَلَمًا، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَبْرَأُ سَرِيعًا.

۱۲۱ - مسلم ۲۶ - (۲۲۰۰)، وأبو داود (۳۸۸۲)، وابن حبان (۲۰۹۶).

٦٢٢- رواه مسلم (٢٢٠١).

٦٢٣-" الجواب الكافي" و "التفسير القيم " لابن القيم

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْوَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا». ٢٢٤

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي» ٦٢٥

#### الرقية من السنة النبوية:

## رقية جبريل عليه السلام لخير الأنام 繼:

عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ ، أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ ﴾ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالً: «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْس أَوْ عَيْنِ حَاسِدِ، اللهُ يُشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ». ٦٢٦

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيّ ﴿ ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : «ضَعْ يَدَكَ عَلَى وَجُعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ضَعْ يَدَكَ عَلَى اللهِ عَمَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ». ٦٢٧

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ اللّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ اللَّهِيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةً أَوْ جُرْحٌ، قَالَ: النّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ

٦٢٤ -البخاري (٢١٩٦)، ومسلم ٥١ - (٢١٩٢) واللفظ له.

٦٢٥ - مسلم ٥٠ - (٢١٩٢)٠

٦٢٦ -مسلم (٢١٨٦)، وابن ماجة (٣٥٢٣)

۱۲۷- مسلم (۲۲۰۲)، وأحمد (۱۹۲۹)، وأبو داود (۳۸۹۱)، والترمذي (۲۰۸۰)، وابن ماجة (۳۵۲۲).

سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا «بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيشْفَى» وَقَالَ زُهَيْرُ: لِيُشْفَى» وَقَالَ زُهَيْرُ: «لِيشْفَى» وَقَالَ زُهَيْرُ: «لِيشْفَى سَقِيمُنَا» ١٢٨٠ (لِيُشْفَى سَقِيمُنَا» ١٢٨٠

وعنها، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيدِهِ المُهْنَى وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ البَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شَفَاؤُكَ، شَفَاءً لاَ يُغَادرُ سَقَمًا». ٦٢٩

عيادة النبي ﷺ للمرضى ودعائه لهم : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ: «لاَ بَأْسٌ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»َ ، قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، أَوْ نُثُورُ، عَلَى شَيْخِ كَبِيرِ، تُزِيرُهُ القُبُورَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَنَعَمْ إِذًا». ٦٣٠

وعَنْ مُعَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللهِ ، قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، َ وَأَبُو بَكْرَ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ، فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفْقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ۲۷۱]. ۱۳۲

٦٢٨- البخاري (٥٧٤٥)، ومسلم (٢١٩٤) واللفظ له .

٦٢٩- البخاري (٥٧٤٣)، ومسلم (٢١٩١).

٦٣٠- البخاري (٦٠٦٠)، وابن حبان (٢٩٥٩).

المجاري (٦٧٢٣)، ومسلم (١٦١٦) واللفظ له،، وأحمد (١٤٢٩٨)، وأبو داود (۲۸۸٦)، والترمذي (۲۰۹۷)، وابن ماجة (۲۷۲۸)، والنسائي (۱۳۸).

وعَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَيْرِيِّ، عَنْ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِ سَعْد، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ يَعُودُهُ بِمَكَّدً ، فَبَكَى، قَالَ: «مَا يُبْكِيكَ؟» فَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خُولَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا» ثَلَاثَ مِرَادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا» اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا» ثَلَاثَ مِرَادٍ، ...

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ، قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا». ٦٣٣

وعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بَنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بَنِ مَالِكِ هُ ، فَقَالَ ثَابِتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسُ: أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: «اللّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شَافِي إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا». 
178

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ: « امْسَجِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ». ٢٣٦ ولفظه عند مسلم: " أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، ٥٠٠ الحديث

١٣٢-مسلم (١٦٢٨)، وأحمد في" المسند" (١٤٤٠).

٦٣٣ -البخاري (٥٦٧٥)، ومسلم (٢١٩١).

١٣٤- البخاري (٧٤٢)، وأحمد (١٢٥٣٢)، وأبو داود (٣٨٩٠).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٣٥</sup> - صحيح: رواه ابن ماجة (٣٤٧٣) وصححه الألباني في" السلسلة الصحيحة" (١٥٢٦) وقال: بإسناد صحيح على شرط مسلم.

٦٣٦- رواه البخاري (٧٤٤)، ومسلم ٤٩ - (٢١٩١)، وأحمد (٢٤٣٣).

## ثانيًا: وللمريض من أثر سحر أو حسد:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ، يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخْتَلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةً وَهُو عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا، ...» الحديث ٦٣٧

ُ ولفظه عند مسلم وابن ماجة: " حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا، ٠٠».

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مَنَ الْعَيْنِ».^^^

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لِجَارِيَة فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً، فَقَالَ: « بِهَا نَظْرَةُ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا» يَعْنِي بِوَجْهِهَا صُفْرَةً ٦٣٩

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ وَعَيْنِ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ وَعَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وعنه ﴿ ، أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ ﴾ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اَشْتَكَيْتَ؟ ، فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدِ، اللهُ يَشْفيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ». اللهَ عَيْنِ حَاسِدِ، اللهُ يَشْفيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ». المُحَالِقَ

٦٣٧- البخاري (٥٧٦٣) واللفظ له، ومسلم٤٣ - (٢١٨٩)، وابن ماجة (٣٥٤٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۸</sup>-البخاري (۵۷۳۸)، ومسلم (۲۱۹۵)، وأحمد في " المسند" (۲۵۰۶۸)، وابن ماجة (۳۵۱۲).

٦٣٩- البخاري (٥٧٣٩)، ومسلم (٢١٩٧

<sup>&</sup>lt;sup>٦٤٠</sup>- صحيح: رواه الترمذي (٢٠٥٨)، والنسائي (٤٩٤)، وابن ماجة (٣٥١١) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٢٠٥٨).

٦٤١ -مسلم (٢١٨٦)، وابن ماجة (٣٥٢٣)

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: إنَّ من الأدواء الفتاكة والشرِّ العظيم ما يكون في الإنسان من مرض بسبب السِّحر أو العين أو الحسد، والسِّحرُ له تأثيرُ بالغُ في المسحور، فقد يُمرضُ وقد يَقتل، وهكذا الشأنُ في عين الحاسد إذا تكيَّفت نفسُه بالحبث، واستجمع في قلبه الشَّرُّ، فإنَّه يَضُرُّ بالمحسود، فربَّما أمرضه وربَّما قتله، فالسِّحرُ له حقيقة وتأثير، والحسد له حقيقة وتأثير،

وإنَّ من نعمة الله على عبده المؤمن أن هَيَّأ له أسباباً مباركةً وأموراً نافعةً، يندفع بها عنه شَرُّ هؤلاء، ويزول بها عنه ضُرُّهم والبلاءُ النازلُ به بسببهم، وقد أَجْمَلَ العلاَّمة ابنُ القيم رحمه الله ذلك في عشرة أسباب عظيمة إذا قام بها العبد وطبَّقها زال عنه شَرُّ الحاسد والعائن والسَّاحر.

السَّبب الأول: التعوُّذ بالله من شَرِّه والتَّحصُّنُ به واللَّجأ إليه، كما قال تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ الْنَقَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}

والله تعالى سميعً لِمَن استعاذ به، عليمً بما يستعيد منه، قادرً على كلِّ شيء، وهو وحده المستعاذ به، لا يُستعاذ بأحد من خلقه، ولا يُلجأُ إلى أحد سواه، بل هو الذي يعيد المستعيدين ويَعصمُهم ويَحميهم مِن شَرِّ ما استعاذوا من شَرّة.

وحقيقةُ الاستعاذة الهروبُ من شيء تَخافُه إلى من يَعصمُك ويَحميك منه، ولا حافظَ للعبد ولا معيذَ له إلاَّ الله، وهو سبحانه حَسْبُ من توكَّلَ عليه، وكافي من لَجأً إليه، وهو الذي يؤمِّنُ خوفَ الخائف ويُجيرُ المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير.

السبّب الثاني: تَقوى الله وحفظُه عند أمره ونَهيه، فَمَن اتَّقَى اللهَ تَوكَّى حفظُه وَلَم يَكُله إلى غيره، قال تعالى: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَنَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا } ، وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أحفظ الله يَحفظك، احفظ الله تَجده تجاهَك" فَمَن حفظ الله حفظ الله حفظ الله حافظه وأمامه أينما توجَّه، ومَن كان الله حافظه وأمامه فمَّن يخذر

السبب الثالث: الصَّبرُ على عدوِّه وأن لا يقاتلَه ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً، فما نُصرَ على حاسده وعدوِّه بمثل الصَّبر عليه، وكلَّما زاد بغيُ الحاسد كان بغيُه جنداً وقوةً للمبغي عليه، يقاتل بها الباغي نفسه وهو لا يشعر، فبغيُه سهمُّ يرميها من نفسه إلى نفسه {وَلا يَحِيقُ الْمُكُرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ} فإذا صبرَ المحسودُ ولم يستطل الأمرَ نال حُسنَ العاقبة بإذن الله.

السبب الرابع: التوكُّل على الله، فَمَن يَتُوكَّل على الله فهو حَسبه، والتوكُّل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبدُ ما لا يطيقُ من أذى الخَلق وظُلمهم وعدوانهم، ومَن كان الله كافيه فلا مطمّع فيه لعدو، ولو توكَّل العبدُ على الله حقَّ توكُّله، وكادته السموات والأرضُ ومَن فيهنَّ جَعلَ له مخرجاً من ذلك وكفاه ونصرَه.

السبب الخامس: فراغُ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمَحوه من باله كلَّما خَطر له، فلا يلتفتُ إليه، ولا يخافه، ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شرِّه، فإنَّ هذا بمنزلة من يَطلبه عدوُّه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لَم يتعرَّض له ولا تَماسك هو وإياه، بل انعزل عنه لَم يقدر عليه، فإذا تَماسكا وتعلَّق كلُّ منهما بصاحبه حصل الشَّرُّ، وهكذا الأرواحُ سواء، فإذا تعلَّقت كلُّ روح منهما بالأخرى، عُدمَ القرارُ ودام الشَّرُّ، حتى يهلك أحدُهما، فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلُّق به، وأخذ يشغل بالله بما هو أنفعُ له، بقي الحاسدُ الباغي يأكلُ بعضُه بعضاً، فإنَّ الحسدَ كالنار، إذا لَم تَجَد ما تأكله أكلَ بعضُها بعضًا.

السبب السادس: الإقبالُ على الله والإخلاصُ له وجعلُ محبته ونيلِ رضاه والإنابة إليه في كلِّ خواطر نفسه وأمانيها، تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئاً فشيئاً حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية، فتبقى خواطرُه وهواجسه وأمانيه كلُّها في محابِّ الرَّب والتقرُّب إليه وذكره والثناء عليه، قال تعالى عن عدوه إبليس أنَّه قال: {فَبعزَّتكَ لأُغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}، فالمخلص بمثابة مَن آوى إلى حصن حصين، لا خوفَ على مَن تَحَصَّن به، ولا ضَيعَة على مَن آوى إليه، ولا مَطمَع للعدوِّ في الدُّنُوِّ منه.

السبب السابع: تَجريدُ التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإنَّ الله تعالى يقول: {وَمَا أَصَابَكُرْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } فما سُلطً على العبد مَن يؤذيه إلاَّ بذنب، يَعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبدُ من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مِمَّا عَلَمه وعَمله أضعاف ما يذكره، وفي الدعاء المشهور: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذ بك أن أُشركَ بكَ وأنا أعْلَمُ، وأستغفركُ لِمَا لا أعْلَم »، فما يحتاج العبدُ إلى الاستغفار منه مِمَّا لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فما سُلطَ عليه مُؤْذ إلاَّ بذنب، وليس في الوجود شَرُّ إلاَّ الذنوب عوفي من موجباتها، فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومُه شيءٌ أنفع له من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت سبباً لتسلُّط عدوّه عليه.

السبب الثامن: الصَّدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإنَّ لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ودفع العين وشَرِّ الحاسد، فما يكاد العينُ والحسدُ والأذى يتسلَّط على محسن مُتصدِّق، وإن أصابه شيءً من ذلك كان معامَلاً فيه باللَّطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبةُ الجميدة، والصدقة والإحسانُ من شكر النعمة، والشُّكرُ حارسُ النعمة من كلِّ ما يكون سببًا لزوالها.

السبب التاسع: أن يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلّما ازداد أذى وشرًّا وبغياً وحسداً ازددت إليه إحساناً وله نصيحةً وعليه شفقة، قال الله تعالى: {وَلا تُسْتَوِي الْحُسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّاهَا إِلاَّ النَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ وَمَا يُلقَّاهَا إِلاَّ النَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ }، وتأمَّل في ذلك حال النَّبِي عليه السلام الذي حكى عنه نبينا ﷺ أنَّه ضرَّبه قومُه حتى أدموه فجعل يسلت الدَّم عنه ويقول: "اللَّهمَّ اغفر لقومي فإنَّهم لا يعملون »

فالتوحيدُ حصنُ الله الأعظم الذي مَن دخلَه كان من الآمنين، قال بعض السلف: "مَن خاف اللهُ أخافه اللهُ من كلَّ شيء، ومن لَم يَخَفِ اللهُ أخافه اللهُ من كلَّ شيء".

فهذَه عَشرةُ أسباب عظيمة يندفعُ بها شَرُّ الحاسد والعائن والسَّاحِ، ونسأل الله الكريم أن يقينا والمسلمين من الشُّرور كلِّها إنَّه سميع مجيب.٦٤٢

#### الرقية من لدغة العقرب:

عَنْ جَابِرٍ ﴿ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴾ عَنْ الرَّقَ ، فَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ إِلَى رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مَنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَبَيْتَ عَنِ الرُّقَ، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعً مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعُ أَخَاهُ فَلْيَنْفُعُهُ». ٦٤٣

وعَنُ أَنَسٍ ﴾ ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْمُلَة ». '''آ

وَعَنْ عَلَيْ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، يَقُولُ: «مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلَمَ، عَائِدًا، مَشَى فِي خَرَافَةُ الْجُنَّةَ حَتَّى يَجْلُسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرْتُهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدُوةً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ حَتَّى يُصْبِحَ» آلَتُ

<sup>&</sup>lt;sup>٦٤٢</sup> - انظر "بدائع الفوائد " لابن القيم (٢٣٨-٢٤٦) و" فقه الدعاء والأذكار" بقلم عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

٦٤٣ - رواه مسلم (٢١٩٩)، وأحمد (١٥١٠٢).

۲۱۹۶ - مسلم (۲۱۹۶)

<sup>&</sup>lt;sup>٦٤٥</sup> --صحيح : رواه أحمد (٦١٢، ٩٧٥، ٩٧٥)، وأبو داود (٣٠٩٨) موقوف، والترمذي(٩٦٩) وصححه الألباني.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ، قَالَ اللَّهُ لَهُ: «طِبْتَ وَطَابَ ثَمْشَاكُ، وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ». ٦٤٦

## باب: النهي عن تمني الموت أو الدعاء به لضر نزل بالعبد:

عَنْ أَنَسِ هُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُّرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنَّ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ أُحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». ٢٤٧

وَيقول الإمام ابن حجر في" الفتح ": لأَنَّ فِي النَّمَّتِي الْمُطْلَقِ نَوْعَ اعْتِرَاضٍ، وَمُرَاغَمَةً لِلْقَدْرِ الْمُحْتُومِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمُأْمُورِ بِهَا، نَوْعُ تَقْوِيضٍ وَتَسْلِيمٍ للْقَضَاءِ. ١٤٨٠

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: «لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ». ٦٤٩

ولفظه عند مسلم: « لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتُيهُ، إِنَّهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا».

وعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِه، فَقَالَ: لَوْ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ»، لَدَّعُوْتُ بِه. ١٥٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>٦٤٦</sup> - حسن: رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٣٤٥)، والترمذي (٢٠٠٨)، وابن ماجة (١٤٤٣) وحسنه الألباني.

٦٤٧ - البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (٢٦٨٠).

١٢٨/١٠) "فتح الباري - ٦٤٨

٦٤٩ -البخاري (٧٢٣٥)، ومسلم (٢٦٨٢)، وأحمد (٨٠٨٦)، والنسائي (١٨١٨).

٦٥٠ -البخاري (٧٢٣٤)، ومسلم (٢٦٨١)

ويجوز تمني الموت والدعاء به إذا خشي المرء على نفسه أن يفتن في دينه: والدليل على ذلك قوله ﷺ: « وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي". وقوله ﷺ: « وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ ». أَنَّ

وعَنْ مَّمُودِ بْنِ لَبِيدِ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ ، قَالَ: ﴿ اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحُسَابِ ». ٦٥٢

وقد قال النبي ﷺ في مرض موته: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ».٦٥٣

#### الدعاء للميت:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ : يَقُولُ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمُيَّتُ عَلَى الْمُيَّتُ عَلَى الْمُيَّتُ عَلَى الْمُيَّتُ عَلَى الْمُيَّتِ فَأَخْلُصُوا لَهُ الدُّعَاءَ ». ٦٥٤

وَعَنْ وَاٰثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﴿ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةً الْقَبْرِ

<sup>1°</sup>۱ -صحيح: رواه الترمذي (٣٢٣٥) صححه الألباني في" الإرواء" (٦٨٤) ، و"صحيح الجامع"(٥٩) ، و" الصحيحة " (٣١٦٩) ، و" مشكاة المصابيح" (٧٤٨) ، و"صحيح الترغيب والترهيب"(٤٠٨).

١٥٢ - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٢٣٦٢٥) وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (١٣٩)، و" الصحيحة" (٨١٣).

<sup>107 -</sup>البخاري (٥٦٧٤)، ومسلم ٨٥ - (٢٤٤٤) وأحمد في" المسند (٢٥٩٤٧) وأحمد أي المسند (٢٥٩٤٧)، وابن حبان (٣٠٧٦)، وابن ماجة (١٤٩٧)، وابن حبان (٣٠٧٦)، والبيهقي في" الكبرى" (٦٦٩)، و"الإرواء" والبيهقي في" الكبرى" (٦٦٩)، و"الإرواء" (٧٣٧)، و" مشكاة المصابيح" (١٦٧٤)، و"الجنائز" (١٢٣).

- قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ - وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَاحْمَٰدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُمَّ الرَّحِيمُ ». • ٢٠٥

وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ الْأَشْجَعِي ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﴾ وَصَلَّى عَلَى جَنَازَة، يَقُولُ: ﴿ اللهُمَّ، الْغَفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَالْحُرْمُ نُزُلُهُ، وَوَسَّعُ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بَمَاءٍ وَتَلْجِ وَبَرَد، وَنَقِّهِ مِنَ الْخُطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ النَّوْبُ النَّوْبُ مَنْ الْخُطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ النَّوْبُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَيْتِ » . ٢٥٦ أَنْ لُو كُنْتُ أَنَّا الْمَيْتِ » . ٢٥٩ أَنْ لُو كُنْتُ أَنَّا الْمَيْتِ » . ٢٥٩ أَنْ لُو كُنْتُ أَنَّا الْمُيْتِ » . ٢٥٩ أَنْ لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكُ الْمُونُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالَ عَوْلُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ عَلَى خَلِكُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ عَنْ عَلَى الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﴿ ، قَالَ: صَلَّىَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لحَيِّنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكِرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَّا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيِثَنَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضَلَّنَا بِعْدَهُ ﴾ . ٢٥٧

وعَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى َ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدِ - أَوْ بِعُسْفَانَ - فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: خَرَجْتُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ النَّاسِ، قَالَ: نَغَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>°°</sup>۰ - رواه أحمد في" المسند (۱٦٠١٨)، وأبو داود (٣٢٠٢)، وابن ماجة (١٤٩٩)، وابن حبان (٣٠٧٤).

١٥٦٦- مسلم (٩٦٣) و" مشكاة المصابيح" (١٦٥٥).

۱۰۷ - صحيح: رواه أحمد" (۸۸۰۹)، وأبو داود (۳۲۰۱)، والترمذي (۱۰۲٤)، وابن ماجة (۱٤۹۸)، و ابن حبان (۳۰۷۰) والنسائي في "الكبرى" (۱۰۸۵۲) وصححه الألباني.

مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَقَّعَهُمُ اللَّهُ فيه». ٢٥٨

## الدعاء للأموات بالمغفرة عند الدفن وبعده :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْرُِجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: « السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بَكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقيعِ الْغَرْقَدِ». ٦٦٠

## ثانيًا: حاجة المسلمين إلى الدعاء في النوازل التي تصيبهم:

باب القنوت بالدعاء على الأعداء الذين بغوا عليهم: عَنْ أَنَسٍ ﴿ ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﴾ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَة، يُقَالُ لَهُمْ القُرَّاءُ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَمْ، رِعْلُ، وَذَكُواَنُ، عِنْدَ بِئُرٍ يُقَالُ لَهَا بِئُرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ القَوْمُ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَّدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيّ

۲۰۸ - مسلم ۵ ۰ - (۹٤۸)، وأبو داود (۳۱۷۰)، وابن ماجة (۳۰۸۲).

٦٥٩ - صحيح: رواه أبو داود (٣٢٢١)، والحاكم في" المستدرك" (١٣٧٢)، وصححه الألباني فى" صحيح الجامع" (٥٤٥، ٤٧٦٠)

٦٦٠ - مسلم (٩٧٤)، وأبو داود (٣٢٣٧/ ٣)، والنسائي (٢٠٣٩)، وابن حبان (TIVT)

ﷺ ، فَقَتَلُوهُمْ «فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ القُنُوت، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ». ٦٦١

وَعُن أَبِي رَافِعِ ﴿ ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ الصَّبْحَ فَقَنَتَ عَلْدَ الرَّكُوعِ ، قَالَ: فَسَمْعْتُهُ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُوْمِ نَكُ وَغُلْعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُد ، عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَأَوْمِ مُ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُد ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُد ، وَإِيَّاكَ نَسْعَى وَخَفْد ، وَنْرُجُو رَحْمَتُكَ وَغَنَافُ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابِكَ بِالْكَفَّارِينَ مُلْحَق ، اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرة ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهُم الرُّعْب ، وَخَالِفْ بَيْنِ كَلَمْتَهُم ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِم رِجْزَكَ وَعَذَابَك ، اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرة أَهْلَ النَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرة أَهْلَ النَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرة أَهْلَ النَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرة أَوْلِيَاعَك ، اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرة أَهْلَ النَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرة أَوْلِيَاعَك ، اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرة أَهْلَ الْكَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلك ، وَيُكَذّبُونَ رُسُلك ويُقَاتِلُونَ أُولِيَاعَك ، اللَّهُمَّ الْحَيْم ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وَالْمُشْلمات وَأَصْرُهُم عَلَى مَلَّة نَبِيك ، وَلَكُوبُهِم أَنْ يُوفُوا بِالْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُولِك وَعَدُوهِم ، إِلَه الْحَقِ، وَاجْعَلْ مَهُم » . ١٦٢ وَعَنْ عَبْرِه ، أَنْ عُمْرٌ الله مَّا مَهُمْ » . ١٦٤ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عُمْرُه ، أَنَّ عُمْر هُ قَنَت بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: « اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَعَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمْرُو ، أَنَّ عُمْرَ ﴿ فَقَنَتَ بَعْدَ الرَّكُوعِ فَقَالَ: « اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

وَعَنْ عَبَيْدِ بْنِ عَمَيْو، أَنَّ عَمَر ﴿ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: « اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْهُوْمِنِينَ، وَالْمُوْمِنِينَ، وَالْفُومِيمِ وَأَصْلَحْ ذَاتَ يَيْمِم، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوكَ وَعَدُوهِم، اللهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكِ، اللهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلَمْتِهِم، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُم، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ اللّهَمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُنْ عَلَيْكَ، وَلاَ نَكُفُرُكَ وَغَنْكُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهُمَّ عِنْ اللهُمَّ عَلَى اللهُمَّ عَلَى اللهُمَّ عَلَيْكَ، وَلا نَكُولُو وَغَنْكُ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُشَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُشَعِينُكَ وَلَسْتَغْفِرُكَ، وَنُشَعِينُكَ وَلَسْتَغْفِرُكَ، وَنُشَعِينُكَ وَلَسْتَغْفِرُكَ، وَلَيْ عَلَيْكَ، وَلا نَكُفُرُكَ وَغَنْكُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهَمْ

٦٦١ - البخاري (٤٠٨٨)، ومسلم (٦٧٧).

٦٦٢ - رواه البيهقي وصححه (٢٩٥٤)، وعبد الرزاق في " مصنفه" (٤٩٦٨) و (٤٩٨٢) عن الحسن.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَلَكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ، وَنَرْجُو رَحْمَتِكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقً ».٦٦٣

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيَرِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَبْد الْقَارِيّ - وَكَانَ فِي عَهْدَ عُمْرً بْنِ الْخُطَّابِ ﴿ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَنَّ عُمَرَ ۚ ﴿ خَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فَخَرَجَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيُّ فَطَافَ بِالْمَسْجِدِ، وَأَهْلُ الْمُسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عَنه: وَاللَّهِ إِنِّي لأَظُنَّ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئِ وَاحِد لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَأَمَرَ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ أَنْ يَقُومَ لَهُمْ فِي رَمَضَانَ. فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَيْهِمْ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هِيَ، وَالَّتِى تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ -يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ- فَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، وَكَانُوا يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ في النَّصْفِ: اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ وَرَجْزَكَ وَعَذَابَكَ، وَلَا الْحَقِّ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﴿ ، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ، وَاسْتِغْفَارِهِ للْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَمَسْأَلَتِهَ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَغَنَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقً، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيهْوِي سَاجِدًا»، ۲۶۶

٦٦٣- رواه البيهقي في" الكبرى" (٣١٤٣).

١٦٤ -رواه ابن خزيمة (١١٠٠) وقال الألباني: إسناده صحيح.

#### باب الدعاء في القنوت بنجاة المستضعفين من المؤمنين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ يَدْعُو فِي القُنُوتِ «اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِيّ

باب: اللجأ إلى الله - تعالى - بالدعاء في حال القحط أن يسقيهم والأدعية المأثورة في ذلك:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك ﷺ : أَنَّ رَجُلًا، دَخَلَ المُسْجِدَ يَوْمَ جُمْعَة مِنْ بَاب كَانَ خَوْ دَارِ القَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائَمٌ يَغْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائَمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَت الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْت السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، فُرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغْثْنَا»، قَالَ أَنْسُ: وَلاَ وَاللَّهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِ، وَلاَ قَزَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْلُ التُرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلاَ وَاللَّهِ، مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا،

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ۗ فُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبِرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخُرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْس، فَقَعَدَ عَلَى الْمُنْبَرِ، فَكُبَّرَ ﷺ ، وَحَمِدَ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ

٦٦٥- البخاري (٢٩٣٢)، ومسلم ٢٩٤ - (٦٧٥)، وأحمد (١٠٠٧٢) وأبو داود (١٤٤٢)، وابن ماجة (١٢٤٤)، وابن حبان" (١٩٦٩).

٦٦٦-البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧)، والنسائي (١٥١٨)٠

دِيَارِكُمْ، وَاسْتَخْارَ الْمُطَرِعَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «الْمَهْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلَكِ يَوْمِ الدِينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ وَوَلَى الرَّفْعِ حَتَى بَدَا بَيَاضُ إِبطَيْهِ، قُولَ وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَرَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَى بَدَا بَيَاضُ إِبطَيْهِ، فَوَقَلَ إِلَى النَّاسِ طَهْرَهُ، وَقَلَبَ، أَوْ حَوْلَ رِدَاءَهُ، وَهُو رَافِعُ يَدَيْهِ، ثُمُّ أَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَعَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَعَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمُّ أَمْطُرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السَّيُولُ، فَلَمَا رَأَى سُرْعَتُهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِ الْكَنِ ضَعَكَ ﴿ مَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ الْكَنِ ضَعَكَ ﴿ مَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ الْكَنِ ضَعَكَ ﴿ مَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ الْكَنِ عَنْكَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ».

وَعَنْ عَمْرِوَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا اسْتَسْقَى، قَالَ: «اللَّهُمُّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَا ثَمِكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيْتَ». ١٨٦٠

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما ، قَالَ: أَتَتِ النّبِيَّ ﴿ ، بَوَاكِي، فَقَالَ: «اللّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيعًا، مَرِيعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارِّ، عَاجِلًا غَيْرَ اللّهُمَّ السَّمَاءُ. ١٦٩

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۷۷</sup> - حسن: رواه أبو داود (۱۱۷۳)، وابن حبان (۹۹۱)، والحاكم في" المستدرك" (۱۲۲۵) وحسنه الألباني في" صحيح الجامع" (۲۳۱۰) وحسنه شعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۸</sup> -حسن: رواه أبو داود (۱۱۷٦)، ومالك (۲۱۰) رواية أبي مصعب الزهري، و" مشكاة المصابيح" (۱۵۰٦) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>٦٦٩</sup> - صحيح: رواه أبو داود (١١٦٩)، وابن خزيمة (١٤١٦)، والحاكم في " المستدرك" (١٢٢٢)، وصححه الألباني في" صحيح أبي داود (١٠٦٠).

### في حال خسوف الشمس وكسوف القمر:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﴾ يَكُرُةَ ﴿ مَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى الْنَّيِّ ﴾ الْخَلْتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﴾ : «إِنَّ الشَّمْسُ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ﴿ ». ١٧٠

وعَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﴿ فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى المَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْولِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيَّتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: «هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ، لاَ تَكُونُ لمَوْتِ أَحَدُ وَلاَ لحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذَرُّهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذَرُّهِ وَدُعَاتِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ». أَكَانًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذَرُّهِ وَدُعَاتِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ». أَكَانَ

### اللجأ إلى الله بالدعاء في حال ظهور الأوبئة والطواعين :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وُعِكَ أَبُو بَكْرِ وَبِلاَلٌ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلاَلُّ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الحَّمَى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ... وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَاد وَحَوْلِي إِذْخِرُ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجنَّةٍ ... وَهَلْ تَبَّدُونْ لِي شَامَةُ وَطَفِيلُ

<sup>&</sup>lt;sup>۱۷۰</sup>- البخاري (۱۰٤۰)، وأحمد (۲۰۳۹۰)، والنسائي (۱۰۰۲)، وابن خزيمة (۱۳۷٤)، وابن حبان (۲۸۳٤).

۱۷۱ - البخاري (۱۰۰۹)، ومسلم ۲۲ - (۹۱۲)، والنسائي (۱۵۰۳)، وابن حبان (۲۸۳۹)، وابن خزيمة (۱۳۷۱).

قَالَ: قَالَتْ عَاشَمَةُ رضي الله عنها: فَقِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا اللَّهِ يَنَةَ كَبِّبَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُقْفَةِ» ٢٧٢

# الله بسؤاله الذي لهم في حال جور الأمراء واستئثارهم بالأموال:

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهُ ا

وعَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةُ وَأُمُورٌ تُنْكُرُونَهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرِكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَشَاّلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ ». ٦٧٤

«سَتَكُونُ » أي بعدي « أثرة » بفتح الهمزة والمثلثة وبضمها وسكون المثلثة، قال الأزهري: هو الاستئثار أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم، أي في إعطاء نصيبه من الفيء «وَأُمُورٌ » أي وستكون أمور أخرى من أمور الدين (تُنكرُونَهَا) « قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟» أن نفعل إذا وقع ذلك «قَالَ»: «تُؤدُّونَ الْحَقَ الَّذِي عَلَيْكُمْ » من بذل المال الواجب في الزكاة والنفس في الخروج إلى الجهاد «وتسألون الله» عن وجل من فضله أن

۱۳۲-البخاري (۲۰۲۵) واللفظ له، ومسلم ۲۸۰ - (۱۳۷۲)، وأحمد (۲۶۳۹۰)، وابن حبان (۳۷۲٤).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٧٣</sup>- البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢)، وأحمد (٧٩٦٠)، وابن ماجة (٢٨٧١)، وابن حبان (٥٥٥٥، ٦٢٤٩).

عُ٧٠ - البخاري (٣٦٠٣)، ومسلم (١٨٤٣).

يوفي الحق الذي لكم) من الغنيمة والفيء ونحوهما ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقكم، بل وفوا إليهم حقهم من السمع والطاعة وحقوق الدين، وكلوا أمركم إلى الله.

تضرع الأمة إلى الله تعالى بالدعاء من أعظم نجاتها من البلاء:

لقوله تعالى: {فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحِيَّاةِ الدُّنَيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (٩٨)} (يونس: ٩٨)

وَالْغَرَضُ أَنَّهُ لَمْ تُوجَدُ قَرْيَةً آمَنَتْ بِكَالِهَا بِنَبِيّهِمْ مَّنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرَى، إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ وَهُمْ أَهْلُ نِينُوى، وَمَا كَانَ إِيمَانُهُمْ إِلَّا خَوْفًا مِنْ وُصُولِ الْعَذَابِ الَّذِي أَنْذَرَهُمْ بِهِ رَسُولُهُمْ، بَعْدَ مَا عَايَنُوا أَسْبَابُهُ، وَخَرَجَ رَسُولُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، فَعِنْدَهَا جَأْرُوا إِلَى اللّهِ وَاسْتَغَاثُوا بِهِ، وَتَضَرَّعُوا له وَاسْتَكَانُوا وَأَحْضَرُوا أَطْفَاهُمْ وَدَوَابَّهُمْ وَمَوَاشِيَهُمْ، وَسَأَلُوا اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ الّذِي أَنْذَرَهُمْ بِهِ نَبِيّهُمْ، فَعِنْدَهَا رَحِمَهُمُ اللّهُ، وَكَشَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ

يقول الدكتور ناصر الزهراني – حفظه الله -:

يا إلهي يا سامعًا لكل شكوى ... يا عليمًا بدائنا والدواء يا ملاذ النفوس في كل كرب ... يا حبيب العباد والأولياء يا مجيب الدعاء يا فارج الهم ... يا سميع النداء جد على المسلمين في كل أرض ... بانتصار وعزة وهناء يا إلهي وأجرهم من حادثات ... الليالي وكل هم وداء وأخذل الحاقدين من كل قوم ... واهزم الناصبين فخ العداء

<sup>°&</sup>lt;sup>۲۷</sup> - " تفسير القرآن العظيم " للإمام ابن كثير –رحمه الله- (۳۷۳/۲).

قد دعونا وأنت رب كريم ... فاستجب يا إلهنا للدعاء ٢٧٦

<sup>&</sup>lt;sup>1۷۲</sup> - " كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة" للدكتور ناصر الزهراني. الطبعة الثانية \_ص: ٩٦) مكتبة العبيكان –السعودية.

# الفصل الثامن: من دعائه ﷺ لأمته رحمة بهم

اختباء النبي ﷺ دعوته المستجابة لكل نبي شفاعة لأمته يوم القيامة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا تَكُ نَبِي دَعْوَتَهُ، وَإِنِي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ مُسْتَجَابَةً، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِي دَعْوَتَهُ، وَإِنِي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَهِي نَائِلَةً إِنْ شَاءً اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا». ٧٧٠ قَالَ بن بَطَّالَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ فَضْلِ نَبِينَا عَلَى عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ حَيْثُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَيْمَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَيْمَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَالَ بِنِ الْجَوْزِيِّ هَذَا مِنْ حُسْنِ تَصَرُّفِهِ ﴿ لَأَنَّهُ جَعَلَ الدَّعْوَةَ فِيمَا يَنْبَغِي وَمَنْ صَحَّةِ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْهُذْنِينَ وَمَنْ صَحَّةِ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْهُذْنِينَ مَنْ أُقَتَه لَكُوْمَ لَأَنَّهُ أَثَرَ أُمَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمِنْ صَحَّةِ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْهُذْنِينَ مَنْ أُتَّتَه لَكُوْمَ لَحْهَ جَ الْمَا مِنْ الطَّائِعِينَ

وعَنْ أَبِيَّ بْنِ كَعْبِ ﴿ ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ، فَلَـخَلَ رَجُلُ يُصَلِّي، فَقَراً قِرَاءَةً سَوَى قَرَاءَة صَاحِبِه، فَلَمَّا قَرَاءَةً الْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَراً قِرَاءَةً سَوَى قَرَاءَة صَاحِبِه، فَلَمَّا قَصَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأً قِرَاءَةً أَتَكُرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرأً سِوَى قِرَاءَةٍ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﴾ أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرأً سِوَى قِرَاءَةٍ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﴾ أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ،

<sup>&</sup>lt;sup>٦٧٧</sup>- البخاري (٦٣٠٤)، ومسلم ٣٣٨ - (١٩٩)، وأحمد في" المسند (٩٥٠٤)، وابن ماجة (٤٣٠٧).

٩٧/١١) "فتح الباري أ ٩٧/١١).

فَقُرَآ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ ﷺ شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِينِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفَضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَرَّ وَجَلَّ فَرَقًا، فَقَالَ لِي: « يَا أَبِيُّ ! أَرْسِلَ إِلَيْ أَنِ اقْرًا الْقُرَآنَ عَلَى حَرْف، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيْ النَّالِيَةِ اقْرَأَهُ عَلَى حَرْفِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيْ النَّالِثَةَ اقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّة رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِهَا، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَرَّتُ النَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَى إِبْرَاهِمِمُ ﷺ مَا اللّهُمَّ الْخَلْقُ كُلُهُمْ، حَتَى إِبْرَاهِمِمُ ﴾ .. اللهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَرَّتُ التَّالِئَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُهُمْ، حَتَى إِبْرَاهِمِمُ ﴾ .. اللهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَرَّتُ التَّالِئَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُهُمْ، حَتَى إِبْرَاهِمِمُ ﴾ .. اللهُمَّ الْمُنْ اللهُمَّ الْمُقَالِقُهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

### تضرعه ﷺ لربه بدعائه وبكائه رحمة وشفقة على أمته :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنِي فَإِنَّهُ مِنِي } [إبراهيم: فِي إِبْرَاهِيمَ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُ مَنِي } [إبراهيم: سَالًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي } [إبراهيم: ٣٦] الْآيَة، وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: {إِنْ تُعَنَّرْبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحُكَيمُ } [المائدة: ١١٨]، فَرَفَع يَدَيْهِ وَقَالَ: « اللّهُمَّ أُمَّتِي ، وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: «يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَأَلهُ فَأَخْبَرهُ رَسُولُ فَسَلَّهُ مَا يَبْكِيكَ؟ » فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، وَهُو أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ : « يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد، فَقُلْ: وَلَا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوءُكَ ». ١٨٠٠

٦٧٩ - مسلم (٨٢٠)، وأحمد (٢١١٧١)

١٨٠٠ - مسلم (٢٠٠٢)، وابن حبان (٧٢٣٤، ٧٢٣٥)، و" مشكاة المصابيح" (٧٧٥٥).

الْحَدِيثُ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْفَوَائِدِ مِنْهَا:

بَيَانُ كَالِ شَفَقَةِ النَّبِيِّ عَلَى أُمَّتِهِ وَأَعْتَنَائِهِ بِمَصَالِحِهِمْ وَاهْتِمَامِهِ بِأَمْرِهِمْ. وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ.

وَمَنْهَا: الْبِشَارَةُ الْعَظِيمَةُ لَهَذَهِ ۗ الْأُمَّةِ زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا بِمَا وَعَدَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ "سَنْرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ "وَهَذَا مِنْ أَرجَى الْأَحَادِيثِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ أَرْجَاهَا.

وَمِنْهَا: بَيَانُ عِظَمِ مَنْزِلَةِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظِيمٍ لُطْفِهِ سُبْحَانَهُ بِهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحَكْمَةُ فِي إِرْسَالِ جِبْرِيلَ لِسُوَّالِهِ ﷺ ، إِظْهَارُ شَرَفِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ بِالْمُحَلِّ الْأَعْلَى، فَيُسْتَرْضَى وَيُكْرَمُ بِمَا يُرْضِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

### وأيضًا يوم كسوف الشمس:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﴿ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ ، فَلَمْ يَكُدْ يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلكَ، يُسْجُدُ، ثُمَّ نَفَخَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلكَ، ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُوده، فَقَالَ: «أَفْ أَفْ»، ثُمَّ قَالَ: «رَبِّ، أَلَمْ تَعَدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟» فَفَرَغَ رَسُولُ اللّهِ هِمْ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ الْمُالِيةِ، وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ الْمُالِيةِ، وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ الْمُالِيةِ، وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ اللهَ

<sup>&</sup>lt;sup>٦٨١</sup>- رواه أحمد في "المسند" (٦٤٨٣)، و أبو داود (١١٩٤) وقال الألباني:، صحيح لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين، والنسائي (١٤٩٦).

سؤاله ﷺ ثلاثًا رحمة بهم :

عن عَامِر بْن سَعْد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْم مِنَ الْعَالِيةِ، حَتَّى إِذَا مَنَّ بِمَسْجِد بَّنِي مُعَاوِيةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنًا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ ﷺ : « سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي ثَنْتَيْنِ وَصَلَّيْنًا مَعَهُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي: أَنْ لَا يُهْكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَهُنَعَنِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَهُنَعَنِيهَا،

### وحين نزول الآية بالتحذير بالعذاب:

عَنْ جَابِر ﴿ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ } [الأنعام: ٦٥]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «أَعُودُ بِوَجْهِكَ»، قَالَ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } [الأنعام: ٦٥]، قَالَ: «أَعُودُ بِوَجْهِكَ» {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ } [الأنعام: ٦٥] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «هَذَا أَهُونُ - أَوْ هَذَا أَيْسَرُ -». ٦٨٣

#### دعاؤه ﷺ للضعفاء :

عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما حَدَّثَهُمْ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُرْجِي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ، وَيَدْعُو لَهُمْ». ٦٨٤

٦٨٢-مسلم (٢٨٩٠)، وأحمد (١٥١٦)، والترمذي (٢١٧٥)

٦٨٣- البخاري (٢٤٦٦، ٧٤٠٦)، وأحمد في" المسند" (١٤٣١٦).

<sup>1&</sup>lt;sup>۱۸+</sup>- رواه أبو داود (۲٦٣٩)، والحاكم في" المستدرك" (۲٥٤١) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود (۲۳۷۲)، " الصحيحة" (۲۱۲۰).

دعاؤه ﷺ على ولاة الأمور الذين يشقون على أمته ودعاؤه لمن يرفقون بأمته رحمة بهم:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله ﷺ ، يَقُولُ في بَيْتي هَذَا: « اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِم، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتَى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم، فَارْفُقُ بِهِ». ٦٨٥

## حرصه ﷺ بأمته بأن لا يدعو على أنفسهم فتوافق ساعة الإجابة :

عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُواْ عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلِ فِيهَا عَطَاءً، فَيُسْتَجِبُ لَكُمْ »٢٨٦

ولفظه عند مسلم وابن حبان بعد ذكر القصة: « لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فيها عَطَاءً، فَيستَجيبُ لَكُمْ ».

وعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رضى الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضُهُ، ثُمَّ قَالَ ﷺ : «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ ٱلْبَصَرُ»، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ ﷺ : «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا جِغَيْرٍ، فَإِنَّ الْمُلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ ﷺ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَع دَرَجَتُهُ فِي َ الْمُهْدِيِيِّنَ، وَاخْلُقْهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَايِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ».٦٨٧

٥٨٥ -مسلم (١٨٢٨)٠

٦٨٦ -رواه مسلم (٣٠٠٩)، وأبو داود (١٥٣٢) واللفظ له، وابن حبان (٧٤٢) بلفظ مسلم. ۱۸۷ -مسلم (۹۲۰)

وعَنْ عَائَشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِشُ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ».^^^

وفي روايَة النسائي وابن حبان: ﴿إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَفُو فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَدْرِي».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «اللهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، فَأَيُّمَا رَجُل مِنَ الْمُسْلِينَ سَبَبْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً ». ٦٨٩

### حرصه ﷺ للصلاة على موتى المسلمين رحمة بهم :

عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتِ ﴿ وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ- قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ۗ ﴾ فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقيعَ فَإِذَا هُو بِقَبْر جَدِيد، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: فُلاَنَةُ. قَالَ: فَعَرَفَهَا ، وَقَالَ: « أَلَا آذْنُتُونِي بِهَا»، قَالُوا: كُنْتَ قَائِلًا صَائًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيكَ، قَالَ: « فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَ مَا مَاتَ »، قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ وَكَانَتْ الظَّلْمَةُ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَشْدَ عَلَيْك، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. ٢٩٠

۱۸۸ -البخاري (۲۱۲)، ومسلم (۷۸۲)، وأحمد (۲۵۶۱)، وأبو داود (۱۳۱۰)، وابن حبان (۲۰۸٤). والترمذي (۳۰۵)، وابن ماجة (۱۳۷۰)، والنسائي (۱۶۲)، وابن حبان (۲۰۸٤).

٦٨٩-البخاري (٦٣٦١)، ومسلم (٢٦٠١) واللفظ له.

<sup>&</sup>lt;sup>١٩٠</sup>-صحيح: رواه ابن ماجة (١٥٢٨) ) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٧١٧١).

# الفصل التاسع: حالات اختار فيها رسول الله منزلة الصبر عن الدعاء لأصحابها وغير ذلك من الحكمة

تخيير رسول الله ﷺ للمرأة التي تُصرعُ بأن يدعو لها بالشفاء أو تصبر ولها الحنة :

عن عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ أُرِيكَ امْرَأَةً السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ وَلَكَ امْرَأَةً السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ وَالْتَ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي، قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي وَلَكِ الْجُنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دُعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ » قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي وَلَكِ الْجُنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دُعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ » قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي وَلَكَ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَمَا". أَهُمَا اللهُ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَمَا ". أَهُمَا".

### عدم استجابته ﷺ لعمر ﷺ بالدعاء بأن يوسع على أمته :

لما جاء عمر ﴿ إِلَى بِيت رَسُولِ اللّهِ ﴿ يَوْمَ أَنْ أَعْتَوْلُ نِسَاؤُهُ فِي الْمُشْرِبِيةُ ، وَكَانُوا يَظْنُونُ أَنهُ طَلَقَ نِسَاءَهُ وفِيهُ يَقُولُ: ﴿ فَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ ، غَيْرَ أَهْبَةً ثَلاَثَةً ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ ادْعُ اللّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أَمَّتِكَ ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهُمْ وَأَعْظُوا الدُّنْيَا، وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللّهَ ، فَلَكَ عَوْمٌ عَجِلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الحَيَاةِ فَقَالَ: «أُوفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّ أُولِئِكَ قَوْمٌ عَجِلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ اسْتَغْفِرْ لِي ، ..."الحديث ١٩٢

٦٩١ - البخاري (٥٦٥٢)، ومسلم (٢٥٧٦).

٦٩٢ - البخاري (١٩١) واللفظ له، ومسلم ٣٠ - (١٤٧٩).

يقول ابن بطال – رحمه الله -: وفيه: أنه لا يجب أن يتسخط أحد حاله ولا ما قسم الله له ، ولا يستحقر نعمة الله عنده، ولا سابق فضله؛ لأنه يخاف عليه ضعف يقينه، وفيه أن المتقلل من الدنيا ليرفع طيباته إلى دار البقاء ، خير حالًا ممن تعجلها في الدنيا الفانية ، والمتعجل لها أقرب إلى السفه، وفيه الاستغفار من السخط وقلة الرضا، وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، وكذلك يحبب أن يسأل أهل الفضل والخير، الدعاء والاستغفار.

# عدم استجابته ﷺ للدعاء لأصحابه حال تعذیب کفار قریش لهم والحکمة من ذلك :

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرْتِ ﴿ ، قَالَ: شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﴾ ، وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَة، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللّهَ لَنَا؟ وَاللّهَ لَلْهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيه، فَيُجَاءُ بِالْمُنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْن، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دينه، وَيُمْشَطُ بِالْمُنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْن، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دينه، وَيُمْشَطُ بِالْمُشَاطِ الحَديد مَا دُونَ خَمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دينه، وَاللّهِ لَيُتُمَّنَ هَذَا الأَمْر، حَتَّى يَسِير الرَّاكِ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمُوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللّه، أَو الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِه، وَلَكَنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِه، وَلَكَنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِه، وَلَكَنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِه، وَلَكَنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»

يقول ابن بطال – رحمه الله -: وقول خباب للنبي ﷺ: (ألا تدعو الله أن يكفينا» يعنى عدوان الكفار عليهم بمكة قبل هجرتهم وضربهم لهم وإيثاقهم بالحديد.

١٩٣ - "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٩٧/٦)

١٩٤٤ - البخاري (٦٩٤٣، ٣٨٥٢) - ١٩٤٣)

وفيه من الفقه: أن النبي ﷺ لم يترك الدعاء في ذلك على أن الله أمرهم بالدعاء أمرًا عامًا، بقوله: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُرْ } [غافر: ٦٠] وبقوله: {فَلُوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا} [الأنعام: ٣٦] إلا لأنه ﷺ علم من الله أنه قد سبق من قدره وعلمه ؛ أنه يجرى عليهم ما جرى من البلوى والمحن ليؤجروا عليها، على ما جرت عادته في سائر أتباع الأنبياء من الصبر على الشدة في خات الله، ثم يعقبهم بالنصر والتأييد، والظفر وجزيل الأجر، وأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة تنزل بهم ؛ لأنهم لا يعلمون الغيب فيها، والدعاء من أفضل العبادة، ولا يخلو الداعي من إحدى الثلاث التي وعد النبي ﷺ بها،

وفيه: علامات النبوة وذلك خروج ما قال ﷺ من تمام الدين، وانتشار الأمر، وإنجاز الله ما وعد نبيه ﷺ من ذلك. ٦٩٥

وقال العلامة بدر الدين العيني - رحمه الله -، قلت: الْغَرَض بَيَان انْتَفَاء الْخُوف من الْكَفَّارِ على الْمُسلمين، وَيَحْتَمَل أَن يُرَاد بَهَا صنعاء الرّوم أَو صنعاء دمشق: قَرْيَة فِي جَانِبَا الغربي فِي نَاحِيَة الربوة، قَالَ الْجُوْهَرِي: حَضرمَوْت السّم قَبيلَة أَيْضًا. أه

قلت: قَالَ ياقوت فِي (الْمُشْتَرُك): صنعاء الْيمن أعظم مدنها وأجلها تشبه دمشق فِي كُثْرَة الْبَسَاتِين والمياه، وَصَنْعَاء قَرْيَة على بَاب دمشق من ناحية بَاب الفراديس واتصلت حيطانها بالعقبية وهي محلّة فِي ظاهر دمشق. قلت: قَوْله لأَنَّهُمَا بلدان متقاربان، وَلَيْسَ كَذَلك، لأَن بَين عدن وَصَنْعَاء ثَلَاث مراحل، وَبَين حضرمَوْت والشحر أَرْبَعَة أَيَّام، وَبَينه وَبَين عدن مَسَافَة بعيدَة، فعلى هَذَا يكون بَين صنعاء وحضرموت أكثر من أَرْبَعَة أَيَّام، قَوْله: « أَو الذِّبُ » عطف على الاسم الأعظم، وإن أحتمل أن يعطف على المُسْتَثْنى

٦٩٥ - "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٢٩٧-٢٩٦).

مِنْهُ الْمُقدر. قَوْله: «وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُون» وَحَاصِل الْمُعْنى: لَا تستعجلوا فَإِن من كَانَ قبلكُمْ قاسوا مَا ذَكَرَنَا فصبروا، وَأَخْبرهمْ الشَّارِع بذلك ليقوى صبرهم على الْأَذَى. ٢٩٦

عدم استجابته ﷺ لمن سأله أن يدعو له بأن يكون من السبعين ألفًا والحكمة من ذلك:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: سَمْعَتُ رَسُولَ اللّهِ ﴾ ، يَقُولُ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةً هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ» وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُّ يَرْفُعُ نَمْرَةً عَلَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «اللّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ ﷺ : «سَبَقَكَ جَا عُكَاشَةُ». ١٩٧٠

يقولُ الإمام النووي - رحمه الله -: وأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ لِلرَّجُلِ الثَّانِي «سَبَقَكَ إِنَّا الرَّجُلِ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ اللهَ الْكَانِي لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ اللهَ الْنَانِي لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ اللهَ الْمَانِلَةَ، وَلَا كَانَ بصفَةً أَهْلَهَا بخَلَاف عُكَّاشَةَ.

وَقِيلَ: بَلْ كَانَ مُنَافِقًا. فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلَامٍ مُحْتَمَلُ، وَلَمْ يَرَ ﷺ التَّصْرِيحَ لَهُ بِأَنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ، لِمَا كَانَ ﷺ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ.

ُ وَقِيلَ: قَدْ يَكُونُ سَبْقُ عُكَّاشَةَ بِوَحْيٍ أَنَّهُ يُجَابُ فِيهِ، وَلَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ لَلْآخَر.

١٩٦ - " عمدة القارى" (١٤٥/١٦).

۱۹۷ - البخاري (۲۰۲۲)، ومسلم ۳۲۹ - (۲۱۲).

قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْخُطَيْبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كَتَابِهِ فِي" الْأَسْمَاءِ الْمُنْهَمَةِ" أَنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه، فَإِنْ صَحَّ هَذَا بَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُنَافِقٌ، وَالْأَظْهَرُ الْمُخْتَارُ هُوَ الْقَوْلُ الْأَخِيرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ١٩٨٨

وَقَالَ بِن بَطَّالِ: مَعْنَى قَوْلِهِ: « سَبَقَكَ » أَيْ إِلَى إِحْرَازِ هَذِهِ الصَّفَاتِ، وَهِيَ التَّوَكُّلُ وَعَدَمُ التَّطَّيُّرُ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ، وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ لَسْتَ مِنْهُمْ أَوْ لَسْتَ عَلَى أَخْلَاقِهِمْ تَلَطُّفًا بِأَصْحَابِهِ ﷺ، وَحُسْنَ أَدَبِهِ مَعَهُمْ.

وَقَالُ بِنِ الْجُوْرِيِّ : يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْأَوَّلَ سَأَلَ عَنْ صِدْقِ قَلْبِ فَأَجِيبَ، وَأَمَّا التَّانِي : فَيَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ حَسْمُ الْمَادَّةِ، فَلُوْ قَالَ لِلثَّانِي: نَعْم، لَأَوْشَكَ أَنْ يَقُومَ ثَالِثٌ وَرَابِعً إِلَى مَا لَا نَهايَةَ لَهُ، وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَصْلُحُ لَذَك.

وَقَالَ الْقُرْطُعِيُّ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الثَّانِي مِنْ تِلْكَ الْأَحْوَالِ مَا كَانَ عِنْدَ عُكَّاشَةَ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُجُبْ، إِذْ لَوْ أَجَابَهُ لَجَازَ أَنْ يَطْلُبَ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ حَاضِرًا، فَيَتَسَلْسَلُ، فَسَدَّ الْبَابَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: كَانَ مُنَافِقًا لِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّحَابَةِ عَدَمُ النِّفَاقِ، فَلَا يَثْبُتُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إِلَّا بِنَقْل صَحِيحٍ.

مَا يُخَالِفُ ذَلُكَ إِلَّا بِنَقْلٍ صَحِيحٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَلَّ أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا السُّوَالِ إِلَّا عَنْ قَصْد صَحِيح، ويقين بتَصْدِيقِ الرَّسُولِ ﴾ وكيف يصدر ذَلك من مُنَافِق، والى هَذَا جنح بن تَمْيَّةَ، وَصَحَّحَ النَّوْوِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ عَلِمَ بِالْوَحْيِ أَنَّهُ يُجَابُ فِي عُكَّاشَةَ، وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآخَرِ

۱۹۸ - "النووي بشرح مسلم" (۸۹/۳).

عدم استجابته بالدعاء بأن يبارك الله لأهل نجد:

عَنِ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما، قَالَ: ذَكُرَ النَّبِيُّ ﴿ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَفِي نَجْدِنَا؟ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَفِي خُدِنَا؟ فَأَظُنَّهُ قَالَ فِي التَّالِثَةِ: «هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان». ١٩٩٤ الشَّيْطَان». ١٩٩٩

قالَ ابن حجر- رحمه الله -: قال المهلب: قَالَ الْمُهَلَّبُ إِنَّمَا تَرَكَ ﷺ الدُّعَاءَ لِأَهْلِ الْمُهَلِّبُ إِنَّمَا تَرَكَ ﷺ الدُّعَاءَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ لِيَضْعُفُوا عَنِ الشَّرِّ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ فِي جِهَتِهِم، لِاسْتِيلَاءِ الشَّيْطَانِ بِالْفِتَنِ. ٧٠٠

أقوال علماء في أن المراد بالمشرق في الأحاديث العراق، وأن نجد هو نجد العراق لا نجد اليمامة.

كَانَ أَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذُ أَهْلَ كُفْرِ فَأَخْبَرَ ﷺ أَنَّ الْفِتْنَةَ تَكُونُ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيةِ فَكَانَ كَا أَخْبَرَ وَأَوَّلُ الْفِتَنِ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَكَانَ ذَلِكَ سَببًا النَّاحِيةِ فَكَانَ كَا أَخْبَرَ وَأَوَّلُ الْفِتَنِ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَكَانَ ذَلِكَ سَببًا

٦٩٩- البخاري (٢٩٠٥)، مسلم ٤٦- (٢٩٠٥)، وأحمد (٩٨٧).

۷۰۰ -"فتح الباري" (٤٦/١٣)

٧٠١- البخاري (٣٥١١)، ومسلم (٢٩٠٥) واللفظ له

لِلْفُرْقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مِمَّا يُحِبُّهُ الشَّيْطَانُ وَيَفْرَحُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْبِدَعُ نَشَأَتْ مِنْ تِلْكَ الْجِهَة

مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: نَجْدُ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ، وَمَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَانَ نَجْدُهُ بَادِيَةَ الْعَرَاقِ وَنَوَاحِيهَا، وَهِيَ مَشْرِقُ أَهْلِ الْمُدينَةِ.

الْعِرَاقِ وَنَوَاحِيهَا، وَهِي مَشْرِقُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَأَصْلُ النَّجْدِ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْغَوْرِ ، فَإِنَّهُ مَا انْخَفَضَ مِنْهَا ، وَتِهَامَةُ كُلُّهَا مِنَ الْغَوْرِ ، وَمَكَّةُ مِنْ تِهَامَةَ. انْتَهَى ٧٠٢

<sup>&</sup>lt;sup>۷۰۲</sup> -" فتح الباري" (٤٧/١٣)·

# الفصل العاشر: عاقبة من لم يسأل الله –تعالى –وموانع الإجابة

باب: عاقبة من لم يسأل الله:

أولاً: غضب الله وعقابه لمن لم يسأله:

قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠)} (غافر: ٦٠)

يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - في " تحفة الذاكرين ": وَفِيهِمَا دَلِيل على أَن الدُّعَاء من العَبْد لرَبه من أهم الْوَاجِبَات وَأعظم المفروضات، لأَن تجنب مَا يغضب الله مِنْهُ لَا خلاف في وُجُوبه، وَقد انْضَمَّ إِلَى هَذَا الْأَوَامِ القرآنية وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى {ادْعُونِي أَسْتَجِب لَكُم إِن الَّذِين يَسْتَكْبِرُونَ عَن عبادتي سيدخلون جَهَنَّم داخرين} وقوله {واسألوا الله من فضله} وقد قدمنا أَن قَوْله سُبْحَانَهُ إِن الَّذِين يَسْتُكْبِرُونَ عَن عبادتي سيدخلون جَهَنَّم داخرين} داخرين عن عبادتي سيدخلون جَهَنَّم داخرين عَن عبادتي سيدخلون عَن عبادي أَن ترك دُعَاء العَبْد لرَبه من الاستكبار وتجنب ذَلِك وَاجِب لَا شَكَ فِيهِ.

وقالَ الْإِمام ابن رجب الحنبلي- رحمه الله -: وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَيُرْغَبَ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ، وَيُلَحَّ فِي سُؤَالِهِ وَدُعَاتِهِ، وَيَغْضَبَ عَلَى مَنْ لَا يَسْأَلُهُ،

٧٠٣ - حسن: رواه الترمذي (٣٣٧٣)، وابن ماجة (٣٨٢٧)، والبخاري في" الأدب المفرد" (٦٥٨) وحسنه الألباني وضعفه شعيب الأرنؤوط.

٧٠٤ - " تحفة الذاكرين الإمام الشوكاني (ص: ٣٦)

وَيَسْتَدْعِي مِنْ عِبَادِهِ سُوَالَهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِعْطَاءِ خَلْقِهِ كُلِّهِمْ سُوْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَ، أَنْ يَشْكُ مَنْ عَيْرِ أَنْ يَسْأَلَ، وَهُو وَالْمَخْلُوقُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ: يَكْرُهُ أَنْ يَسْأَلَ، وَيُحْبُ أَنْ لَا يُسْأَلَ، لَعَجْزِهِ وَفَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ، وَلَهَذَا قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ لِرَجُلٍ كَانَ يَأْتِي مَنْ يُغْلِقُ عَنْكَ بَابَهُ، وَيُظْهِرُ لَكَ فَقْرَهُ، وَيُعْلِقُ عَنْكَ بَابَهُ، وَيُظْهِرُ لَكَ فَقْرَهُ، وَيُوارِي عَنْكَ غِنَاهُ، وَيَعُولُ ادْعُنى أَسْتَجِبْ لَكَ؟ إِنَّهُ نَصْفَ اللَّيْلِ وَنِصْفَ النَّهَارِ، وَيُظْهِرُ لَكَ غِنَاهُ، وَيَقُولُ ادْعُنى أَسْتَجِبْ لَكَ؟ إِنَّهُ نَصْفَ اللَّيْلِ وَنِصْفَ النَّهَارِ، وَيُظْهِرُ لَكَ غِنَاهُ، وَيَقُولُ ادْعُنى أَسْتَجِبْ لَكَ؟ إِنْ مُنْ

وَقَالَ طَاوُسٌ لِعَطَاءٍ: إِيَّاكَ ۚ أَنْ تَطْلُبَ حَوَائِجَكَ إِلَى مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِكَ وَيَجْعَلُ دُونَهَا خُجَّابَهُ، وَعَلَيْكَ بِمَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمْرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ، وَوَعَدَكَ أَنْ يُجِيبَكَ.٧٠٦

#### وقال الشاعر:

لاَ تَسْأَلَنَّ بُنِيَّ آدَمَ حَاجَةً ... وَسَلِ الَّذِي أَبُواْبُهُ لا تُحْجَبُ وَاللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ ... وَبُنِيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

### ثانيًا: أعجز الناس من عجز عن الدعاء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ».٧٠٧

ُ فالدعاءُ أمرُه يسيرُ جدًّا على كلِّ أحدٍ، فهو لا يتطلَّب جهداً عند القيام به، ولا يلحق الداعي بسببه تعبُّ ولا مشقَّةُ، ولهذا فإنَّ العجزَ عنه والتواني

<sup>°</sup>۷۰ - " جامع العلوم والحكم " (ص: ٤٨١)

٧٠٦ - " جامع العلوم والحكم " ط. دار المنار (ص: ١٩٦-١٩٧).

٧٠٧ -رواه البخاري في" الأدب المفرد" (١٠٤٢) موقوفًا، وابن حبان (٤٤٩٨) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والطبراني في" الأوسط" (٥٩١) وصححه العلامة الألباني –رحمه الله-الموقوف والمرفوع في" الصحيحة" (٦٠١)، و" صحيح الجامع" (١٠٤٤).

في أدائه هو أشدُّ العَجز، وحَرِيُّ بِمَن عجز عنه مع يُسرِه وسهولته أن يعجز عن غيره، ولا يَعجزُ عن الدعاء إلاَّ دنيُّ الهمَّة ضعيفُ الإِيمان.^^^

باب: موانع إجابة الدعاء:

أولاً: عدم استجابة دعاء من أشرك بالله -تعالى -في الدنيا والآخرة :

قال الله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (١٤)} (الرعد: ١٤)

وقال َ تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةَ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (٤٩) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ (٥٠) } (غافر: ٤٩-٥٠)

وقد بينا أن الكافر يستجاب له دُعائه على من ظلمه، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، وجعله بين خلقه جميعًا مُحرمًا، وجعل للمظلوم دعوة لا تُرد.

### ثانيًا: قسوة القلب حال نزول البلاء أو غفلتها حين الدعاء:

قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ كُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَزَيَّنَ كُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَزَيَّنَ كُمُ الشَّيْطِانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُولُونَ وَرَكُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) } (الأنعام: ٤٢-٤٤)

<sup>··· -&</sup>quot; فقه الأدعية والأذكار" بقلم فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر (١٨/٢)·

يقول الإمام القرطبي – رحمه الله - وقوله تعالى: {فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا}

(فَلُولا) تَحْضِيضٌ، وَهِيَ الَّتِي تَلِي الْفِعْلَ بِمَعْنَى هَلَا، وَهَذَا عِتَابٌ عَلَى تَرْكِ الدُّعَاءِ، وَإِخْبَارُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَضَرَّعُوا حِينَ نُزُولِ الْعَذَابِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا تَضَرَّعُوا تَضَرُّعُوا تَضَرُّعُ الْعَذَابُ، وَالتَّضَرُّعُ الْعَذَابُ، وَالتَّضَرُّعُ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ غَيْرُ نَافِعٍ، وَالدُّعَاءُ مَأْمُورٌ بِهِ حَالَ الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. ٧٠٩عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ غَيْرُ نَافِعٍ، وَالدُّعَاءُ مَأْمُورٌ بِهِ حَالَ الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. ٧٠٩عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ غَيْرُ نَافِعٍ، وَالدُّعَاءُ مَأْمُورٌ بِهِ حَالَ الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ» ٧١٠

## ثالثًا : أكل الحرام ومشربه وملبسه :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﴿ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلَامُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

۷۰۹ "تفسير القرطبي " (۲/۲۶)

٧١٠ - حسن: رواه أحمد في " المسند" (٦٦٥٥) وضعف إسناده شعيب الأرنؤوط.، والترمذي (٣٤٧٩)، والحاكم في "المستدرك" (١٨١٧) وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٤٥)، و" الصحيحة" (٦٤٥).

٧١١ - مسلم (١٠١٥)، وأحمد في " المسند" (٨٣٤٨)، والترمذي (٢٩٨٩).

هَذَا الْكَلَامُ أَشَارَ فِيهِ ﷺ إِلَى آدَابِ الدُّعَاءِ، وَإِلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي تَقْتَضِي إِجَابَةُ، وَإِلَى مَا يَمْنَعُ مِنْ إِجَابَةِ، فَذَكَرَ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَقْتَضِي إِجَابَةَ الدُّعَاءِ أَرْبَعَةً: أَحَدُهَا: إِطَالَةُ السَّفَرِ، وَالسَّفَرُ بَمُجَرَّدِهِ يَقْتَضِي إِجَابَةَ الدُّعَاءِ.

وَالثَّانِي: حُصُولُ التَّبَذُّلِ فِي اللَّبَاسِ وَالْمُيْثَةِ بِالشَّعَثِ وَالاغْبِرَارِ، وَهُو - أَيْضًا - مِنَ الْمُقْتَضِيَاتِ لِإِجَابَةِ الدَّعَاءِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمُشْهُورِ عَنِ النَّبِيِّ : «رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طَمْرَيْنِ، مَدْفُوعٍ بِالْأَبُوابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لَأَبَرَّهُ». «وَلَّا خَرَجَ النَّبِيُّ لِلاِسْتِسْقَاءِ، خَرَجَ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا».

بِ بَرِ مَدِ مَدِ مَدِ مَدِ مَنُواضِعا مَتْضِرِعا». التَّالِثُ: مَدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَهُوَ مِنْ آَدَابِ الدَّعَاءِ الَّتِي يُرْجَى بِسَبَهَا إِجَابَتُهُ:

وَالرَّابِعُ: الْإِلْحَاحُ عَلَى اللَّهِ بِتَكْرِيرِ ذَكْرِ رُبُوبِيَّتِهِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُطْلَبُ بِهِ إِجَابَةُ الدَّعَاءِ، وَقَوْلُهُ ﷺ: " «فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلكَ» " مَعْنَاهُ: كَيْفَ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ فَهُوَ اسْتِفْهَامُ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ التَّعَجَّبِ وَالِاسْتِبْعَادِ. ٢١٢

فعلى العبد المسلم أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه ، فلا يكون إلا من حلال، ولا ينفقه إلا فيما يحل له، دون مخيلة أو إسراف ، حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى الكريم لدعائه.

## رابعًا : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَّمَانِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكِرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمُّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ». ٧١٣

٧١٢ -" جامع العلوم والحكم " (الحديث العاشر) (٢٨٨١-٢٨٨) باختصار.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۱۳</sup>- رواه أحمد (۲۳۳۰۱) وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف.، والترمذي (۲۱٦۹)، وابن ماجة (٤٠٠٤) عن عائشة، وحسنه الألباني.

وعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ، قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } [المائدة: ١٠٥]، وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ». ١٤٠٤

خامسًا: الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو ترك الدعاء لاستبطاء الإجابة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِ ﴾ ، أَنَّهُ قَالَ: « لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ للْعَبْدِ،
مَا لَمْ يَدُعُ بِإِثْمُ أَوْ قَطِيعَة رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاَسْتَعْجَالُ؟، قَالَ: يَقُولُ: « قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي،
فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ». ٧١٠

### سادسًا: ارتكاب المعاصي والمحرمات:

قد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعًا من الإجابة، ولهذا قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقا بالمعاصي، وأخذ هذا بعض الشعراء، فقال:

نَحْنُ نَدْعُو الْإِلَهَ فِي كُلِّ كَرْبِ... ثُمَّ نَنْسَاهُ عِنْدَ كَشْفِ الْكُرُوبِ كَيْفَ نَرْجُو إِجَابَةً لِدُعَاءٍ ... قَدْ سَدَدْنَا طَرِيقَهَا بِالذُّنُوبِ. ٢١٦

وعن شقيق بن إبراهيم، مَنَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ فِي أَسُواقِ الْبَصْرَةِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ادْعُونِي

<sup>&</sup>lt;sup>٧١٤</sup>- صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١٦، ١، ٥٣) وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين، وابن ماجه (٤٠٠٥) وصححه الألباني.

٧١٥ -البخاري (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٣٧٥).

٧١٦ --" جامع العلوم والحكم " (ص: ٢٧٧)،

أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: ٣٠]. وَخُنُ نَدْعُوهُ مُنْذُ دَهْ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَنَا ، قَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ مَاتَتْ قُلُوبُكُمْ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: وَالثَّانِي: قَرَأْتُمْ كَمَّابَ اللهِ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ. وَالثَّالِثُ: ادَّعَيْمٌ حُبَّ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَرَكْمُ سُنَتَهَ. وَالثَّالِثُ: ادَّعَيْمٌ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ وَوَافَقْتُمُوهُ. وَالثَّالِعُ: الْمَعْمُ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ وَوَافَقْتُمُوهُ. وَالشَّابِعُ: قُلْتُمْ نَحُبُّ الْجُنَّةَ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا. وَالسَّابِعُ: قُلْتُمْ غَنَافُ النَّارَ وَرَهَنْمُ أَنْفُسَكُمْ بِهَا. وَالسَّابِعُ: قُلْتُمْ غَنُوبُ إِخْوانَكُمْ وَنَبُدْتُمْ عُيُوبِ إِخْوانَكُمْ وَنَبُدْتُمْ عُيُوبِ إِخْوانَكُمْ وَنَبُدُمْ عُيُوبِ وَلَا تَشْكُولُوهَا. وَالتَّاسِعُ: أَكُلَمْ نَعْمَةَ رَبِّكُمْ وَلَمْ تَشْكُرُوهَا. وَالْعَاشِ: وَالْعَاشِ: دَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَشْكُرُوهَا. وَالْعَاشِ: دَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَشْكُرُوهَا. وَالْعَاشِ: دَفْتَمُ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَشْكُرُوهَا.

سابعًا: عدم بدء الدعاء بحمد الله - تبارك وتعالى - والصلاة على نبيه ﷺ: عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيّ ﴿ صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ: سَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَذُكُرِ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « عَجِلَ هَذَا »، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ:

٧١٧ - هذه القصة كما هي أخرجها أبو نعيم في "حلية الأولياء" فقال: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِد أَحْمَدُ بْنُ مُحَدَّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَعَافِرِيُّ ، ثنا أَبُو عَلِيّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَدّ بْنِ يَعْقُوبَ التَّاجِرُ ثنا أَبُو يَاسِر عَمَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُوبَارِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاتِمًا الْأَصْمَّ، يَقُولُ: قَالَ شَقِيقُ بَبُدُ اللهِ الْجُوبَارِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاتِمًا الْأَصْمَّ، يَقُولُ: قَالَ شَقِيقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ فِي أَسْوَاقِ الْبَصْرَةِ إللهِ. وذكرها القرطبي في "التفسير" والغزالي في "الإحياء".

«" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ لِيُدُعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ».٧١٨

وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي دَفْعِ الْمَكْرُوهِ، وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَلَكِنْ قَدْ يَخَلَّفُ أَثُرُهُ عَنْهُ، إِمَّا لِضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ - بِأَنْ يَكُونَ دُعَاءً لَا يُحِبُّهُ اللَّهِ مَنَ الْعُدُوانِ - وَإِمَّا لِضَعْفِ الْقَلْبِ وَعَدَم إِقْبَالِهِ عَلَى اللّهِ وَجَمْعِيَّهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الدَّعَاءِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقَوْسِ الرِّخْوِ جِدًّا، فَإِنَّ السَّهُمَ يَخْرُجُ مِنْ الْإِجَابَةِ: مِنْ أَكُلِ الْحَرَامِ، وَالظَّلْمِ، وَالظَّلْمِ، وَالظَّلْمِ، وَالظَّلْمِ، وَالشَّلْمِ، وَاللَّهُو، وَعَلَبَتَهَا عَلَيْهَا ١٩٠٠ وَرَيْنِ الذَّنُوبِ عَلَى الْقُلُوبِ، وَاسْتِيلَاءِ الْغَفْلَةِ وَالشَّهُوةِ وَاللَّهُو، وَعَلَبَتِهَا عَلَيْهَا ١٩٠٠

### ثامنًا : لا يستجاب لأحد من هذه الحالات الثلاث :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي ﴿ ، عَنِ النَّبِي ﴾ ، قَالَ: « ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يُسْتَجَابُ هُمْ: رَجُلُ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةً سَيِّنَةً الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلِ مَالً فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلُ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوالكُمْ } » [النساء: ٥]. ٧٢٠

<sup>^</sup>١٨٠ صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٢٣٩٣٧)، و أبو داود (١٤٨١) وأخرجه الترمذي (٣٤٧٧)، وابن حبان (١٩٨٩) وابن خزيمة (٧١٠)، والحاكم في "المستدرك " (٩٨٩) وصححه ووافقه الذهبي على شرطهما، والبزار في "مسنده" (٣٧٤٨)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" (١٠٦)

٧١٩" الجواب الكافي" (ص: ٩).

٧٢٠ - صحيح: رواه الحاكم في المستدرك (٣١٨١) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب الإيمان (٧٦٨١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٧١٤٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٧٥)، والصحيحة (١٨٠٥)

رَبِّ أَعِنَّا وَلَا تَعِنْ عَلَيَّ ، وَانْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا ، وَامْكُرْ لِنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا ، وَامْكُرْ لِنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا ، وَافْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا ، رَبِّ اجْعَلْنَا لَكَ شَكَّارِين ، لَكَ وَهُواعِين ، لَكَ مُطْوَاعِين ، لَكَ مُخْبِتِين، إِلَيْكَ شَكَّارِين ، لَكَ وَهُبِين ، لَكَ مِطْوَاعِين ، لَكَ مُخْبِتِين، إِلَيْكَ أَوَّاهِين مُنِيبِين، رَبِنَا تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا ، وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَأَجِبْ دَعْوَتَنَا ، وَثَبِّتْ خُبَّتِنا، وَشَجِيمة صدورنا.

### تم بحمد الله وتوفيقه

هذا أخر ما وفقني الله تبارك وتعالى لجمعه وترتيبه وتخريجه من موضوع:" جامع الدعاء المستجاب " سائلًا الله عز وجل أن يتقبله مني عملًا صالحًا ولوجه الكريم خالصًا وأن ينفع به كل من قرأه ( سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك )

وصلِ اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد ﷺ ، وعلى آله وصحبه أجمعين

الباحث في القرآن والسنة أخيكم في الله /صلاح عامر